

# مِنْ حَيَّةُ وَكَلَمَاتُ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلِلْمُلْمُلِلْ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُلْمُلْمُلْلِل



كَالِانَةُ الْكِيْدِيْ الْمُعَالِّيْنِيْ الْمُعَالِّيْنِيْ الْمُعَالِّيْنِيْ الْمُعَالِّيْنِيْ الْمُعَالِيْنِيْ

#### الفاتحة إلى روح

# المرحوم الحاج حسن علي حسين آل محمد علي والمرحوم الحاج رمضان عبد الرحمن الطباخ



- 🖺 الكتاب: من حياة وكلمات الإمام أمير المؤمنين 🏨
  - 🖺 المؤلفة: والدة السيد محمد حواد الشيرازي
- 🖺 الناشر: مركز الرسول الأعظم (ص) بيروت لبنان
  - 🖺 الطبعة: الأولى ١٤١٨هـــ ـــ ١٩٩٨م

من حياة فكلمات الإمامر أمير المؤمنين الكياة

#### اهسداء

اليك ..

ياسير البلغاء ..

ويانوج الفصماء ..

اليك يامولاي ..

اُقرَّم هذه السطور المتواضعة التي أرجو بوا عسن العاقبة والفوز في الآفرة ..



النها و لا الماله و الماله المنواله و المنالة المنالية للهالة المنالة وهم و المنهودة

(المائدة:٥٥)

#### تهضيد

لاشك أن الأمم بأسرها قد أفرطت في السير وراء الحضارة المادية ، حيث سمحت لها أن تتسلل الى جميع مظاهر الحياة وصورها، بما فيها العقل والدين والضمير الأخلاقي.

ولكن هل وفرت الحضارة المادية السعادة التامة للانسان ؟! إن انعدام الأمن والسلام ، وتفشي الغلاء والسرقة ، لهما أكبر شاهد على أن الحضارة المادية لم توفّر للانسان سعادته ، بل أدت في الغالب إلى اكتئابه وانز وائه بسبب المشاكل المادية التي ظهرت في المجتمع بشكل غريب!

ونظرة خاطفة إلى الحروب الدامية التي تطحن الشعوب وتستبدل دولها إلى مجموعة انقاض نكتشف عمق ماتعانيه الأمم من الفقر الاخلاقي والفراغ الروحي والاضمحلال العقائدي.

ولذلك يعود السؤال من جديد ، هل إلى مردّ من سبيل ؟!

نعم إن المخرج الوحيد من تلك الازمة والدواء الفريد لشفاء ذلك المرض هو العودة إلى الفطرة الانسانية السليمة والقيم الاخلاقية الاصيلة.

والاسلام خير مجسّد لتلك القيم والمباديء الفاضلة .

فالاسلام هو القادر على اعادة الانسان إلى شخصيته وكرامته وهو الكفيل بسعادته وأمنه واستقراره.

وهاهم أهل البيت على وعلى رأسهم النبي الأكرم على والامام على التاريخ الاسلامي بكلماتهم ومواقفهم التي تدعو الانسان إلى العودة الى فطرته، وتطلب منه أن يعيش سعيداً من خلال تمسكه بالقيم الفاضلة والمباديء السليمة.

فهم ﷺ بقولهم وفعلهم قد بيّنوا جميع مناهج الحياة السعيدة ، وكشفوا عن السبل التي تؤدي الى هداية المجتمعات وتقدمها وإزدهارها ، ووضعوا العلاج الوافي لإزالة كل مرض وسقم .

نعم إن الاسلام نور وسلام ومصحف هداية لِمَن كان له قلب أو ألقىٰ السمع وهو شهيد.

فمن هنا وهناك تظهر أهمية دراسة سيرة أهل البيت الملا وفضائلهم التي شملت جميع مراتب الحياة ، وما تراه في هذا الكتاب نبذة مختصرة من حياة الامام أمير المؤمنين الله ومجموعة من كلماته البليغة ومواقفه النبيلة جمعناها لتكون علاجاً وشفاءاً وبلسماً لكل أسقامنا ..

أملاً في أن يتقبّلها منّا الامام ﷺ وتكون لي ذخراً ليـوم فـقري وفاقتي ..

# الفصل الأول

# نبذة من أحواله ﷺ

الباب الأول: في مولده الشريف

الباب الثاني: في زواجه

الباب الثالث: في واقعة الغدير وامامته

الباب الرابع: في معاجزه

الباب الخامس: في فضائله ومكارم أخلاقه

الباب السادس: في أولاده

الباب السابع: في وفاته وكيفية دفنه

# الولادة المعجزة!

أبَىٰ الله إلا أن يُظهر فضله منذ نعومة أظفاره ، فقد ولد الامام على الله إلا أن يُظهر فضله منذ نعومة أظفاره ، فقد ولد الامام على الله في بطن الكعبة ، وكانت ولادته معجزة كبيرة حيّرت أبناء الجزيرة العربية ، نظراً لطهارة الكعبة وقداستها . لكن الله شاء أن يُظهر كرامته فشق له جدار الكعبة حينما لاذت إليه فاطمة بنت أسد منذ أن اخذها الطلق .

لقد ولد الامام على سنة ثلاثين من عام الفيل ولم يولد قبله ولابعده في ذلك المكان المقدّس ، وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف . وله على قرابة من الرسول على يُعبط عليها ، فهو ابن عمّه وزوج ابنته ووزيره وخليفته على أمّته من بعده .

وقد كثرت الروايات في كيفية ولادته ﷺ؟ منها:

قال يزيد بن قعنب ، كُنت جالساً مع العباس بن عبد المطلب ما بين فريقي بني هاشم الى فريق عبد العزى بازاء بيت الله الحرام ، إذ أتت فاطمة بنت أسد بن هاشم وكانت حاملة بأمير المؤمنين الله تسعة أشهر وكان يوم التمام ، وقال : فوقفَتْ بازاء البيت الحرام وقد

أخذها الطلق، فرمت بطرفها نحو السماء وقالت أي ربّ اني مؤمنة بك وبما جاء من عندك الرسول وبكل نَبي من أنبيائك وبكل كتاب أنزلته وإني مصدّقة بكلام جدّي ابراهيم الخليل، وانه بنى بيتك العتيق، فاسألك بحق هذا البيت ومَن بناه، وبهذا المولود الذي في أحشائي الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه، وأنا مؤمنة أنه إحدى آياتك ودلائلك لما يسّرت على ولادتى.

قال يزيد بن قعنب : فرأينا البيت قد إنفتح من ظهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عن ابصارنا ثم عادت الفتحة والتصقت باذن الله ، فرمنا(١) أن نفتح الباب لتصل اليها بعض نساءنا فلم ينفتح الباب، فعلمنا أن ذلك أمر من أمر الله عز وجل ، وأهل مكة يتحدثون بذلك في افواه السكك ، وتتحدث المخدرات في خدورهنّ. ثم خرجت بعد الرابع وبيدها أمير المؤمنين الله ثم قالت: اني فضلت علىٰ مَن تقدمني من النساء لأن آسية بنت مزاحم عبدت الله عزوجل سرًّا في موضع لا يحب أن يعبد الله فيه إلا إضطراراً وإن مريم بنت عمران هزّت النخلة اليابسة بيدها حتى أكلت منها رطباً جنياً مواني دخلت بيت الله الحرام فأكلت من ثمار الجنة وأوراقها فلما أردت أن أخرج هتف بي هاتف: يافاطمة سمِّيه علياً فهو على والله العلى الأعلىٰ يقول: اني شققت اسمه من اسمي وأدّبته بأدبى ، ووقفته علىٰ غامض علمي ، وهو الذي يكسر الأصنام في بيتي ، وهو الذي

١ – رام الشيء : طَلِبَهُ .

يؤذن فوق ظهر بيتي ويقدمني ويمجدني ويهللني ، وهو الامام بعد حبيبي ونبيي وخيرتي من خلقي محمد على رسولي ووصيه ، فطوبئ لِمَن أحبّه ونصره والويل لِمَن عصاه وخذله وجحد حقه (١). \* وكان اسمه الاوّل «حيدرة» فغيّره أبوه وسماه علياً.

١ - منتهى الآمال: ج١ ص ٢٨١.

# الزواج مع أفضل لنساء

تقدّم الامام على الله وهو الشاب اليافع ليطلب يد فاطمة الله بنت محمد على فخر الكائنات وأشرف المرسلين وبنت خديجة ابنة خويلد أولى أمهات المؤمنين وأقرب زوجات النبي على اليه وأعزهن عليه حيّة وميّتة ، فكانت هي وحدَها الى جانب الرسول لمّا آب الى الغار مرتعداً حينما نزلت عليه سورة (إقرء باسم ربك الذي خلق).

قال علي إلى القد هممت بتزويج فاطمة بنت محمد على حيناً ولم أتجرأ أن اذكر ذلك للنبي على ، وان ذلك اختلج في صدري ليلاً ونهاراً حتى دخلت على رسول الله على . فقال : ياعلي ، قلت : لبيك يارسول الله . قال : هل لك حاجة في التزويج ؟ قلت : رسول الله أعلم ! وظننت انه يريد ان يزوّجني بعض نساء قريش واني لخائف على فوت فاطمة ، فما شعرت بشيء إذ أتاني رسول الله على فقال لي : أجب النبي وأسرع ، فمارأينا رسول الله استشد فرحاً منه اليوم ، وقال : فأتيته مسرعاً ، فاذا هو في حجرة أم سلمة ، فلما نظر إلى تهلل وتبسم حتى نظرت الى بياض أسنانه ، فقال : أبشر ياعلي

فان الله عزوجل قد كفاني ما كان أهمّني من أمر تزويجك! فقلت: وكيف ذلك يارسول الله ؟! فقال: أتاني جبرئيل ومعه من سنبل الجنة .. الى أن قال: ثم نادى مناد من تحت العرش ألا إن اليوم يوم وليمة علي بن ابي طالب. ألا إنني أشهدكم أني قد زوجت فاطمة بنت محمد من علي بن أبي طالب رضى مني بعضها لبعض. والحديث مطوّل، أخذنا منه موضع الحاجة (١). وعن مسعود أن النبي على قال: (إن الله تبارك أمرني أن أزوّج فاطمة من علي) (٢).

وعن جميع بن عمير التميمي قال: دخلت مع عمتي على عائشة فسئلت أي الناس كان أحب الى رسول الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على ا

قال الامام الرضا عن رسول الله على: أتاني مَلَك، فقال: يامحمد إن الله يقرؤك السلام ويقول لك قد زوجت فاطمة من علي فزوجها منه، وقد أمرت شجرة طوبئ أن تحمل الدُرِّ والياقوت والمرجان، وان أهل السماء قد فرحوا بذلك، وسيولد منهما ولدان سيدا شباب أهل الجنة، وبهما تتزيّن أهل الجنة، فابشر يامحمّد فانك خير الأوّلين والآخرين (٤).

١ - الوصول الى مناقب آل الرسول: ص ٢٦.

٢ - الوصول الئ مناقب آل الرسول: ص ٢٧.

٣ - الوصول الى مناقب آل الرسول: ص ٢٨.

٤ - عيون اخبار الرضا: ج ٢ ص ٢٧.

# واقعة الغدير والإختيار الإلمي

لمّا قضى رسول الله ﷺ مناسكه أقفل راجعاً الى المدينة ومعه مَن كان من الجموع الغفيرة حتى وصل الى غدير خم.

وكان ذلك يوم الخميس الثامن عشر من شهر ذي الحجة اليوم الذي هبط فيه الامين جبرئيل ليتلو على مسامع الرسول على قوله تعالى: ﴿يَاأَيْهَا الرسول بَلْغُ مَا أَنزل اليك من ربك﴾(١) الآية . وأمره أن يقيم علياً علماً للناس ويبلغهم ما نزل فيه من الولاية وفرض الطاعة على كل أحد ، وكان اوائل القوم قريباً من الجحفة فأمر رسول الله ان يُرد مَن تقدّم منهم ، ويحبس مَن تأخر عنهم في ذلك المكان .

كان يوماً هاجراً يضع الرجل بعض ردائه على راسه وبعضه تحت قدميه من شدة الرمضاء وظلَّل لرسول الله بثوب على شجرة سمرة من الشمس.

١ - المائدة : الآية / ٦٧.

قام خطيباً وسط القوم على اقتاب الإبل وأسمع الجميع، ثم أخذ بيد علي فرفعها حتى بان بياض آباطهما وعرفه القوم أجمعون - فقال: ايها الناس! من أولى الناس بالمؤمنين من انفسهم؟ .. فمن كنت مولاه فعليّ مولاه، يقولها ثلاث مرات، ثم قال: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، واحب من احبه وابغض من ابغضه وانصر من نصره، واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار.

ولما فرغ رسول الله على من خطبته نزل وأمر المسلمين أن يبايعوا علياً بالخلافة ويسلموا عليه بامرة المؤمنين فتهافت عليه الناس يبايعونه، وجاء الشيخان: ابو بكر وعمر الى رسول الله على وقالا هذا أمر منك أم من الله ؟ فقال النبي وهل يكون هذا عن غير امر الله ؟ نعم أمّرٌ مِن الله ورسوله، فقاما وبايعا، فقال عمر: السلام عليك يا أمير المؤمنين بخ بخ لك لقد أصبحت مولاي ومولى كُلِّ مؤمن ومؤمنة.

 قالوا: بلئ يارسول الله. فنظر الئ السماء وقال: اللهم اشهد كيقول هو ذلك وهم يقولون ذلك ثلاثا.

ثم قال : ألا مَن كنت مولاه واولى به فهذا مولاه وأولى به (١) الحديث .

فاختلفت الأمة في امامته يوم وفاة النبي على ومن المعلوم انه اولى بها من غيره، لفضله على كافة الأنام بما اجتمع له من خصال الفضل والرأي والكمال على من سبقه، فهو الاول في الاسلام والايمان والعلم والأحكام، والمتقدم في الجهاد والدفاع عن الدعوة الاسلامية، وهو الأشد في الورع والزهد والصلاح، والاقرب من النبي في الصلة بما لم يشركه فيه أحد من ذوي الأرحام، ويتقدم على ذلك لله قوله عزوجل على ولايته في القرآن حيث يقول جلّ اسمه: ﴿ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين عيقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ (٢). ومعلوم انه لم يُزكّ في حال ركوعه أحد سواه، وقد ثبت في اللغة ان الولي هو الأولى بلا خلاف (٢).

وكانت مدّة خلافته الظاهرية خمس سنين تقريباً وكان مشغولاً فيها بقتال المنافقين والمَردة ، وأصبح مظلوماً بعد رسول الله على

٢ – سورة المائدة : الآية / ٥٥.

۱ – البحار:ج ۳۷ ص ۱٤۲.

٣-ارشاد المفيد: ص١٠.

وكان يظهر مظلوميته أحياناً كلمّا ضاق صدره من عناد الناس ونفاقهم وتمردهم حتى رجا الله ان يعجّل في وفاته .

ولقد تعامل الامام الله مع الخلافة حسب ما تحكم به المصلحة الاسلامية حفظاً للاسلام من التحريف وحرصاً على الجامعة الاسلامية من التمزّق والضياع ، وتحقيقاً للمصالح الاسلامية التي جاهد من أُجلها الرسول ﷺ.

### فی معجزاته ﷺ

#### ■ حبّة الجنة

منها: ان يهودياً قال لعلي الله ان محمداً ﷺ قال: « ان في كل رمانة حبّة جنّة » وأنا كسرت واحدة وأكلتها كلّها.

فقال على الله ، وضرب يده على لحيته فوقعت حبة رمان منها: وتناولها على وأكلها وقال: لم يأكلها الكافر والحمد لله .(١)

#### ■ شفاء المرضى

ومنها: ما روي عن عمر بن اذبة ، عن ابي عبد الله على قال: دخل الاشتر على على على الله على الله على الاشتر على على الله فقال على الله على ال

فخرج الاشتر معه ، فاذا بالباب : أكمه ، ومكفوف ، ومُـقّعد

١ - الخرائج والجرائح: ج١ / ص١٨٣٠.

وأَبْرَصَ. فقال ﷺ ماتصنعون هاهنا ؟ قالوا: جئناك لما بنا ، فرجع ففتح حُقاً له فأخرج رقاً أبيض فقرأ عليهم فقاموا كلّهم من غير علّة(١).

#### ■ حبّ السباع له ﷺ

ومنها: ماروي عن احمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن بعض الكوفيين قال: دخل أسد الكوفة فقال: دلّوني على أمير المؤمنين إلا الفه الاسد مضى المؤمنين إلا الفه الله الله الله مضى نحوه يلوذ ويتبصبص اليه ، فمسح على الله على ظهره ثم قال له: اخرج فنكس الأسد رأسه ونبذ ذنبه على ظهره ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً حتى خرج منها (٢)

#### ■ إحياء الموتى

قال الاصبغ بن نباته باسناده الى الصادق على قال: ان أمير المؤمنين كانت له خوولة من جهة الأبوة في بني مخزوم، وان شاباً منهم أتاه فقال له: ياخالي إن صاحي ورائي وان أخي مات ضالاً واني عليه لحزين، فقال له أمير المؤمنين على : أفتحب أن تراه قال نعم ، قال: فَلَبِسَ بُردة رسول الله على وخرج معه حتى انتهى الى قبره فوكز برجله القبر وهو يقول: ويه ويه فلان فالا أه اخوه

١ - مدينة المعاجز: ص ١٠٥ ج ٨١٠. ٢ - البحار: ج ٤١ ص ٢٣١.

المخزومي: يافلان أولم تمت وانت رجل من العرب، قال: كنّا علىٰ سنّة أبي بكر وعمر في العربية ونحن اليوم علىٰ سنّة الفُرس فليست ألسنتنا علىٰ دين الله بالفارسية، فقال أمير المؤمين: ارجع الىٰ مضجعك وانصرف المخزومي ومن معه (١).

#### ■ أمان الخائفين

عن عبد الله بن حازم قال خرجنا يوما مع الرشيد من الكوفة نتصيّد فصرنا إلى ناحية الغريين والشوية ، فرأينا ظباء ، فأرسلنا عليها الصقور والكلاب ، فجاولتها ساعة ثم لجأت الظباء الى أكمة فوقفت عليها فسقطت الصقور ناحية ورجعت الكلاب فتعجب الرشيد من ذلك ثم ان الظباء هبطت من الاكمة فأتتها الصقور والكلاب فرجعت الظباء الى الاكمة فتراجعت عنها الصقور والكلاب ففعلت ذلك ثلاثاً فقال الرشيد اركضوا فمن لقيتموه فأتوني به فأتيناه بشيخ من بني أسد بفقال له هارون أخبرني ما هذا الاكمة .

قال: قال ابي عن آبائه انهم كانوا يقولون ان في هذه الاكمة قبر علي بن ابي طالب الله جعله الله حرماً ما يأوي اليه في الآأمن فنزل هارون فدعا بماء فتوضأ وصلى عند الاكمة وتمرغ عليها وجعل يبكى ثم انصر فنا (١).

١ - ارشاد القلوب: ص ٢٨٤.

#### ■ يدكّ حصون خيبر

عن جابر: ان النبي ﷺ دفع الراية الى على بن ابي طالب ﷺ يوم خيبر بعد ان دعى له ، فجعل على ﷺ يسرع السير وأصحابة يقولون له ارفق حتى انتهى الى الحصن ، فاجتذب بابه فألقاه بالأرض شم اجتمع عليه منّا سبعون رجلاً فكان جهدهم أن اعادوا الباب (١).

# ■ يرد الشمس ليصلي قائماً

عن جابر بن عبد الله الانصاري:

ان النبي الله كان ذات يوم في منزله وعلي الله بين يديه اذ جائه جبرائيل الله ليناجيه عن الله سبحانه ، فلما تغشاه الوحي توسد فخذ أمير المؤمنين الله فلم يرفع رأسه عنه حتى غربت الشمس . فاضطر أمير المؤمنين الله لذلك الى صلاة العصر فصلى أمير المؤمنين الله جالساً يوميء بركوعه وسجوده إيماء فلما أفاق من غشيته قال : يا أمير المؤمنين أفاتتك صلاة العصر؟ قال : لم استطع ان اصليها قائما لمكانك يارسول الله والحال التي كنت عليها في استماع الوحي فقال له : ادع الله حتى يرد عليك الشمس لتصليها قائما في وقتها كما فاتتك فان الله تعالى يجيبك لطاعتك لله ولرسوله فسئل أمير المؤمنين الله الله في رد الشمس فردت عليه حتى صارت في موضعها من السماء ، أم والله لقد سمعنا لها عند غروبها صريرا موضعها من النشار في الخشب (٢).

١ – إرشاد المفيد : ص ١٧٥.

#### ■ ويكلم الحيتان

روي: ان الماء طغي في الفرات وزاد حتى أشفق أهل الكوفة من الغرق ففزعوا الى امير المؤمنين الله فركب بغلة رسول الله عليا وخرج والناس معه حتى أتى الله شاطىء الفرات فنزل فركب بغلة رسول الله ﷺ وخرج والناس معه حتى أتى شاطىء الفرات، فنزل الله فاسبغ الوضوء وصلّى منفرداً بنفسه والناس يرونه ثم دعى الله بدعوات سمعها أكثرهم ثم تقدم الى الفرات متوكئاً على قضيب بيده حتى ضرب به صفحة الماء وقال إنقص باذن الله ومشيئته فغاض الماء حتى بدت الحيتان في قعره ، فنطق كثير منها بالسلام عليه بامرة المؤمنين ولم ينطق منها أصناف من السمك وهي الجري والزمير فتعجب الناس لذلك وسئلوا عن علَّة نطق مانطق وصمت ماصمت؟! فقال انطق الله لى ماطهر من السمك، وأصمت عن ما حرّمه ونجّسه (١).

#### ■ الماء يشهد على امامته ﷺ

ومنها: ماروى عن ابي هاشم الجعفري عن ابيه عن الصادق الله لما فرغ على الله من وقعة صفين، وقف على شاطىء الفرات وقال: أيّها الوادي من أنا ؟ فاضطرب وتشققت أمواجه، وقد نظر الناس

١ – ارشاد المفيد: ص ١٨٣.

وقد سمعوا من الفرات صوتاً: اشهد أن لا اله الاالله وأن محمداً رسول الله وأن علياً أمير المؤمنين حجة الله على خلقه (١).

#### ■ الشمس ترّد سلامه

عن المصطفى محمد الامين سيد الاولين والآخرين الله قال لعلي بن ابي طالب الله : يا أباالحسن كلّم الشمس فانّما تكلّمك ، قال علي الله : السلام عليك أيها العبدُ المطيع لربّه . فقالت الشمس عليك السلام يا أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجّلين ياعلي أنت وشيعتك في الجنة ، ياعلي أول مَن تنشق الارض عنه محمد ثم أنت ، وأول من يحبى محمد ثم أنت وأول من يُكسى محمد ثم أنت ، فانكب علي ساجداً وعيناه تذرفان بالدموع فانكب عليه النبي على وقال : يا أخي وحبيبي ، إرفع رأسك فقد باهى بك عليه النبي عماوات (٢).

١ - الخرائج والجرائح: ص ٢٣١، وفي البحار: ج ٤١ ص ٢٥١.

٢ - المناقب للخوارزمي: ص ١١٣.

# فی فضائلہ ومکارم اخلاقہ ﷺ

ونذكر منها سبعة

١ - في جهاده الله أ - قبل امامته ب - بعد امامته.

٢ - في علمه الله . ٣ - في عبادته الله . ٤ - في زهده الله .

٥ - في فضله الله . ٦ - في كثرة جوده وسخائه الله .

٧ - في فضائل على على وشيعته من كلمات الرسول الاعظم ﷺ.

لاريب ان فضائل على الله لا تُحصى في أي كتاب وباب ولا يقدر عَدَّها أي لسان بل لا تدرك درجاته ملائكة السماء أيضاً ، قفي الرواية : لو أن الرياض أقلام والبحر مداد والجن حساب والإنس كتاب ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب الله الله الناعر الفارسى :

كتاب فضل تو را آب بحر كافي نيست

عن الصادق عن آبائه بيك قال ، قال رسول الله عَلَيْ : ان الله تعالى

۱ – البحار : ج۳۸ ص۱۹۱ ب۲۶.

جعل لاخي علي بن أبي طالب الله فضائل لا يُحصي عددها غيره ، فمن ذكر فضيلة من فضائله مُقرّاً بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وماتأخر ، ولو وافئ القيامة بذنوب الثقلين، ومَن كتب فضيله من فضائل علي بن ابي طالب الله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقى لتلك الكتابة رسم ، ومن استمع الى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع ، ومن نظر الى كتابة في فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر (۱).

#### ■ الاوّل في جهاده ﷺ

قال الله تعالى: ﴿إِن الله اشترىٰ من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فَيقتلون ويُقْتلون ﴾ الآية . وكان علي الله للحظ الأوفر والنصيب الاكثر من الجهاد في سبيل الله ومقاتلة الأبطال ومنازلة الشجعان .

ولم يكن على الله يعرف للخوف معنى ، ولا للجُبْن مفهوماً في نفسه ، بل كان يستقبل الموت برحابة صدر ويُهرول في الحرب صوب العدو وكأنه يقصد شيئاً يحبّه حتى أجمع المسلمون وغير المسلمين أنّ علياً أشجع العرب والعجم ولن يشهد التاريخ له مثيلاً ونظيراً فضلاً عن ان يفوقه أحد.

قال ابن ابي الحديد: وأما الجهاد في سبيل الله فمعلوم عند صديقه وعدوه .. أنه سيد المجاهدين وهل الجهاد لأحد من الناس إلاّ له ؟

۱ - البحار : ج ۳۸ ص ۱۹۲ ب ۲۶.

وللامام على الله جهادان: الأوّل جهاده ومحاربته مع اعداء الاسلام حيث شارك في غزوات وحروب كثيرة في عصر النبي على وبعده. الثاني: جهاده في زمن الخلفاء الثلاثة ولم يكن في هذا الجهاد سيف ولا سهم بل كان جهاده سكوته وتحمله لغصب الخلافة حفظاً للأمّة الاسلامية من التمزّق، ولولا صبره ومظلوميته لما بقي شيء من الإسلام.

وهذا النوع من الجهاد هو الأصعب لانه يحتاج الى الحلم أكثر مما يحتاج الى الشجاعة .

ولقد تعامل الامام الله مع الخلافة حسب ماتحكم به المصلحة الاسلامية حفظاً للاسلام والمجتمع الاسلامي من التمزق والضياع وتحقيقاً للمصالح الاسلامية العليا التي جاهد من اجلها الرسول المله الرسول الملها الملها الرسول الملها ا

وللامام على الله كتاب - بهذا الصدد - جاء فيه ما نصه : «فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام ، يدعون الى محق دين محمد الله فخشيت ان لم أنصر الاسلام واهله أن ارى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب أو كما ينقشع السحاب فنهضت في تلك الاحداث

حتىٰ زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهند.(١)

بيد ان صوت على الله كان يعلو عندما يستشار ويجهر عندما يستفتي ، وقد تصدّى - في هذا المضمار - لتوجيه الحياة الاسلامية وفقاً لما تقتضيه رسالته تعالى في الحقول التشريعية والتنفيذية والقضائية . ويمكن تلخيص الحروب والغزوات التي شارك فيها الامام على الله أو التي قادها بمايلى :

ألف: حمله لواء رسول الله ﷺ في غزوات كثيرة .

١ - يوم بدر: حيث كان القتلئ من المشركين سبعين قتيلاً ، قَتَل منهم
 الامام على سبعة وعشرين ، وكان الأسرى سبعين.

٢ - يوم أحد: وتقع منطقة أحد بالقرب من المدينة على سفح جبل
 وفيها دارت المعركة ، والتقى المسلمون بالمشركين.

وفي رواية قال الصادق الله : انهزم الناس عن رسول الله الله فغضب غضباً شديداً وكان اذا غضب انحدر من وجهه وجبهته مثل اللؤلؤ من العَرق ، فنظر فاذا علي الله الله الله عنه ، فقال مالك لم تلحق ببني أبيك ؟ فقال علي الله يارسول الله ، ءأ كفر بعد ايماني ؟ انَّ لي بني أبيك ؟ فقال علي الله فضرب بك اسوة ، فقال علي الآن فاكفني هؤلاء فحمل علي الهو فضرب أول مَن لقي منهم ، فقال جبر ئيل الله ان هذه لهي المواساة يامحمد قال : انه منّي وأنا منه قال جبر ئيل وأنا منكما ، وأقبل علي الله المدينة وهو ثقيل بالجراحات فقد أصيب في أحد بتسعين جراحة (٢).

١ - سيرة أمير المؤمنين: ص ٥٢.

٤-يوم الخندق: حيث قال رسول الله ﷺ في مدح على ﷺ: «ضربة على يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين» حينما ضرب عمرو بن عبد ود بضربته التاريخية.

ه - يوم خيبر: حيث قلع الله باب القلعة التي لم يتمكن من فتحها سوى أربعون رجلاً من الاشداء، ثمّ رمي تلك الباب بعيداً.

٦ - يوم حنين: حيث قتل من المشركين أربعين رجلاً ولاذ الباقين
 بالفرار.

وهناك غزوات وحروب أخرى لانوردها للايجاز .

ب: الحروب التي قامت في زمن امامته وهي ثلاثة:

1- معركة الجمل: فقد إمتاز أمير المؤمنين علي بن ابي طالب الله في جميع معاركه التي خاضها مع خصومه الذين تآمروا عليه أنه لم يحاربهم ليحقق عليهم انتصار عسكرياً ساحقاً بالسلاح والعتادكما هو ديدن خصومه ، بل كان يحارب ليصنع بهم جيشاً من المسلمين يستعين به على احقاق الحق واجهاض الباطل ، ونجد ذلك جليّاً لما دخل البصرة فهو الله لم يترك وسيلة من الوسائل الآواستعملها مع المتمردين رغبة في الصلح والسلام وجمع الكلمة ، لكن كل هذه الطرق لم تنفع معهم ، حتى اجبروه على الحرب التي انتهت

بقتل اثنين من قادتها الناكثين وانتهى كل شيء بهزيمة ساحقة مُنيت بها عائشة والمُغررِّ بهم ، وعادت الحياة الطبيعية إلى المدينة تدريجياً (١)

٢ - معركة صغين: حيث نزل معاوية بمن معه عند نهر الفرات في وادي صفين واستولى على الماء، ونزل أمير المؤمنين الله في ذلك الوادي الفسيح ايضاً في مكان لا يبعد عنه كثيراً، وبدأت الحرب بينهما.

وتوالت الايام والحرب تشتدُّ يوماً بعد يوم وأمير المؤمنين المنطقة بمن معه على جيش الشام انصباب الموت الصاعق، لايضرب أحداً إلا وأرداه النار، ولا يستقبله أحد من مثيري الفتنة الأولى عنه جباناً يتقيه بسوأته لينجو بالفرار وبعد أن أشرفت المعركة على الإنتهاء لصالح أمير المؤمنين المنطيقة وأمر برفع المصاحف للفرار استعمل ابن العاص مكره وذكاءه وأمر برفع المصاحف والرجوع الى حكمها! ، فما أن شاعت دعوتهم الى حكم الكتاب بين أهل العراق حتى إرتفعت أصوات الخونة من هنا وهناك لتعلن الموافقة على الهدنة والرجوع الى حكم الكتاب بالرغم من إصرار أمير المؤمنين المؤمنين المنطقة على مواصلة الحرب وتحذيرهم مما تنطوي عليه تلك الخديعة من النتائج السيئة ، لكن النصائح كلها لم تنفعهم، عليه تلك الخديعة من النتائج السيئة ، لكن النصائح كلها لم تنفعهم،

١ - سيرة الائمة الاثنى عشر: ص ٤٥٩ بتصرّف.

واستمرار القتال ستكون نتيجته الحتمية هي وقوع أمير المؤمنين الله والقلة المخلصة من أصحابه بين عدوين من أشرس خلق الله ؛ معاوية وانصاره من جهة وخَونَة جيش العراق من جهة ثانية .

وخرج الله من صفين يريد الكوفة منطويا على نفسه يتجرّع آلام الخيبة ومرارة تلك الأحداث التي لا يقوى على تحمّلها غيره من الناس (١)

٣- معركة المنهران (المخوارج): لقد انتهت معركة صفين ولكن المتآمرين ظلّوا حتى بعد تلك النتائج يعيثون في الارض فساداً، واتخذت حركتهم بعد ان تحرك موكب الامام من صفين شكلاً جديداً، فاعترفوا بخطئهم في قبول التحكيم وأعلنوا توبتهم الى الله، وانفصلوا من أمير المؤمنين الله قبل ان يدخل الكوفة في مكان يدعى حروراء فبعث إليهم الامام ليرجعوا أو يتوبوا لكنهم قتلوا المبعوثين حتى قرر أمير المؤمنين الله الحرب عندما بدئوا أوّلاً وكان أمير المؤمنين الله قد أخبر أصحابه قبل المعركة بأنه لا يقتل منكم عشرة ولا يفلت منهم عشرة وكان الامركما أخبرهم، فلم ينجُ منهم الا تسعة أو ثمانية، ولم يقتل من أصحابه إلا تسعة وهنا يروي المؤرخون حديث المخدج المعروف بذي الشدية أحد

١ - سيرة الائمة الاثنى عشر: ص ٤٧١.

القتلىٰ في هذه المعركة وكان النبي ﷺ قد أخبر أمير المؤمنين بقتل الخوارج وقتل المخدج معهم الذلك فانه بعد انتهاء المعركة فتَّش عنه وألحّ في طلبه حتىٰ وجده بين القتلىٰ (١)

١ - سيرة الائمة الاثني عشر: ص ٤٩١.

لاشك أن العلم فضيلة وكمال يعترف البشر بشرفه ، ويُمفضّل العالم على الجاهل بالفطرة لا بالتقليد، وعلى هذا الاساس فقد اهتمّت الشريعة الاسلامية بفضيلة العلم والعالِم فقد قال الرسول الاعظم على العلم فريضة على كل مسلم).

وهو الله المصدر الاول للعلوم الاسلامية والينبوع الزاخر للمعرفة والاحاديث الشريفة يقول الحكمة وينطق بالموعظة الحسنة.

وقد علم الناس حال ابن عباس في ملازمته للرسول الله وانقطاعه اليه وانه تلميذه وخريجه ، قيل له أين علمك من علم ابن عمك ؟ قال : كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط . فالعلوم التي اقتبسها الامام علي الله إلهية وهي أشرف العلوم. فعنه الله أنقل ، واليه إنتهى ، ومنه ابتدأ . ومن العلوم علم تفسير القرآن وعنه أخذ ومنه فرّع .

ومن تلك العلوم علم النحو والعربية وقد عَلِمَ الناس كافة أنه هو الذي ابتدعه وانشأه وأملىٰ علىٰ أبي الأسود الدؤلي جوامعه

وأصوله، التي من جملتها: الكلام ثلاثة أشياء ؛ اسم وفعل وحرف. ومن جملتها: تقسيم الكلمة الى تعريف وتنكير، وتقسيم وجوه الاعراب الى الرفع والنصب والجر والجزم.

قال امير المؤمنين ﷺ : (سلوني عن أسرار الغيوب فاني وارث علوم الأنبياء) (١).

وقال ﷺ : (سلوني قبل أن تفقدوني فانما بين الجوانح مني علماً جَمّا) (٢).

وقال الله : (سلوني قبل أن تفقدوني فأنا بطرق السماء أعلم منها بطرق الارض) (٢).

وقال ﷺ: (إنّ ربيّ وهب لي قلباً عقولاً ولساناً ناطقاً) (٤). وقال الرسول ﷺ: (أعلم أمتى على بن ابي طالب ﷺ) (٥).

وعن سلمان انه على قال: (عندي علم المنايا والبلايا والوصايا والانساب وفصل الخطاب، ومولد الإسلام ومولد الكفر، وأنا صاحب الميسم وانا الفاروق الاكبر، ودولة الدول، فسلوني عمّا يكون الئي يوم القيامة وعمّا كان قبلي، وعلى عهدي والى أن يُعبد الله)(٢).

١ - الوصول الى مناقب آل الرسول: ص ٣٤.

٢ – نفس المصدر . ٣ – نفس المصدر .

٤ - الوصول الى مناقب آل لرسول: ص ٣٥.

وعن ابن مسعود قال : (أفرض أهل المدينة وأقضاها عليّ) (١). وعن ابي ربيعة قال : (كان لعلي ما شئت من ضرس قاطع في لعلم)(٢).

وعن علي الله قال: (لو كسرت الوسادة وجلست عليها لقضيتُ بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الانجيل بانجيلهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم) (٣).

وقال 兴 : (لوشئت لأوقرت من تفسير الفاتحة سبعين بعيرا) (٤). وقال 兴 : (لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً) (٥).

وقال ﷺ : (علَّمني رسول الله ألف باب كلّ باب يفتح له ألف باب) (٢٠).

وقال ﷺ : (أنا دار الحكمة وعلى بابها) (٧).

وقال علي ﷺ : (مامن آية نزلت في ليل أو نهار ، أو برّ أو بحر ، أو سهل أو جبل الاّ وأنا أعلم فيمن نزلت وفي أي شيء نزلت) (^).

١ - الوصول الئ مناقب آل الرسول: ص ٣٦.

٢ – نفس المصدر . ٣ – نفس المصدر .

٤ - نفس المصدر . ٥ - نفس المصدر .

٦ - الوصول الى مناقب آل الرسول: ص ٣٧.

٧ - نفس المصدر. ٨ - غوالي النالي: ج ٤: ص ١٢٨.

# الثالث في عبادته ﷺ

كان الامام أمير المؤمنين الله أعبد الناس بل هو سيد العابدين ومصباح المتهجّدين، كثير الصلاة ردائم الصوم، وقد تعلّم الأولياء منه الله الله الله والتهجّد وصلاة الليل والنوافل، فاوقدوا شمعة اليقين في الدين من مشعله الوضّاء.

ولعظيم اقباله على الله تعالى يشير القشيري في تفسيره:

انه كان الله اذا حضر وقت الصلاة تلوّن و تزلزل ، فقيل له : مالك ؟ فيقول : جاء وقت أمانة عرضها الله تعالى على السماوات والارض والجبال ، فأبيْنَ أن يحملْنها وحملها الانسان على ضَعفه فلا أدري أحسن اذا حملت أم لا) (١).

ولما أصابه سهم في رجله وأردوا إخراجه صبروا حتى انشغل الله بالصلاة ثم أخرجوه حتى لا يحسّ بالألم ، لأنه كان اذا صلى ووقف بين يدي خالقه لم يلتفت الى غيره ابداً ، وقد ثبت أنه الله كان يصلّي في الليل ألف ركعة ، ولقد كان يغشى عليه بعض الليالى خوفاً من الله وخشية (٢).

١ - سيرة أمير المؤمنين: ص ١٤٣. ٢- منتهىٰ الآمال: ج ١ ص ٢٩٥.

وعن الامام الباقر ﷺ ، قال : كان علي بن الحسين ﷺ يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين ﷺ (١).

وكان علي بن الحسين الله : (مع كثرة عبادته وصلاته حتى لقب بذي الثفنات وزين العابدين) يقول : من يقدر على عبادة على بن أبي طالب (٢).

١ - سيرة أمير المؤمنين: ص ١٤٣. ٢ - منتهى الآمال: ج ١: ص ٢٩٦.

## الرابع في زهده ﷺ

عنسويد به غفلة انه قال: دخلت على على أمير المؤمنين في قصر الإمارة بالكوفة وبين يديه رغيف من شعير وقدح من لبن، والرغيف يابس تارة يكسره بيديه وأخرى بركبتيه (١).

ولطالما قال وأقْسَمَ بالله على ما يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت افلاكها على أن أعصى الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فلعلت ، وإن دنياكم لأهون عندي من ورقة في فم جرادة (٢)

١ - سيرة الائمة الاثني عشر:ج ١: ص ٣٣٠.

٢ - سيرة الائمة الاثنى عشر: ج ١: ص ٣٣٢.

وعن عمر بن عبد العزيز قال «ما علمنا أنّ أحداً كان في هذه الأُمّة بعد رسول الله على أزهد من على بن ابي طالب الله ما وَضَعَ لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة»(١).

وعن أبي مريم السولي يقول: سمعت رسول الله على الله على الله على الله قد زيّنك بزينة لم يزين العباد بزينة أحبّ الى الله منها: الزهد في الدنيا وجعلك لا تنال من الدُّنيا شيئاً ولا تنال الدنيا منك شيئاً الحديث (٢).

وقال ﷺ أكثر من مرة : لقد رقَّعتُ مدْرعتي هذه حتى استحييت من راقعها وقال لي قائل : ألا تنبذها ؟ الحديث (٣).

ونزلت فيه وفي زوجته الزهراء وولديه الحسن والحسينُ الآية: 
﴿ ويطعمون الطعام علىٰ حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ﴾ (٤) وكان علي بزهده في الدّنيا وإعراضه عن طيّباتها ومفاتنها يتأسىٰ برسل الله المقرّبين وأنبيائه المُرسلين الذّين كانوا يتسابقون الىٰ مرضاة الله وثوابه . (٥)

وقال العقاد في كتابه عبقرية الامام: اما معيشة على الله في بيته بين زوجاته وأبنائه فمعيشة الزهد والكفاف وأوجز ما يقال فيها!انه

١ - سيرة أمير المؤمنين الله : ص ١٥٠.

٢- كشف الغمة: ص ١٧٠. ٣ - سيرة الائمة الاثني عشر: ج ١ ص ٣٣٣.

ع \_ الانسان: الآية / ٨.

٥-سيرة الائمة الاثني عشر:ج ١: ص ٣٣٤.

كان يتّفق أن يطحن لنفسه ، وأن يأكل الخبز اليابس الذي يكسره على ركبتيه ، ويلبس الرداء الذي يرعد فيه من البرد ، وان احداًمن رعاياه لم يمت عن نصيب أقل من النصيب الذي مات عنه وهو خليفة المسلمين (١).

وعنه الله في خطبته لإبن حنيف ؛ ألا وإن إمامكم قد اكتفىٰ من دنياه بطمريه ، ومن طمعه بقرصيه ، ألا وانكم لا تقدرون علىٰ ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد ، فوالله ما كنزت من دنياكم تبرأ ولا ادّخرتُ من غنائمها وفرأ ولا أعددتُ لبالي ثوبي طمراً ولا حزتُ من أرضكم شبراً .. الحديث (٢).

١ - سيرة الائمة الاثنى عشر: ج ١: ص ٣٣٥.

٢ - نهج البلاغة ، خطبته لابن حنيف .

### الخامس فى فضله ﷺ

مَن يقف عند فضائل أمير المؤمنين الله يُدهش لكثرتها ، فهي أكبر من أن تحصى كما في رواية ابن عباس .

#### الاول: في حبّ الملائكة له الله

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وترىٰ الملائكة حافّين من حول العرش﴾ الآية ، قال أنس قال رسول الله ﷺ: لماكانت ليلة المعراج نظرت تحت العرش أمامي فاذا أنا بعلي بن أبي طالب قائماً أمامي تحت العرش يسبح الله ويقدسه، قلت يا جبرائيل: سبقني علي بن ابي طالب، قال لكني اخبرك: إعلم يامحمد ان الله عز وجل يكثر من الثناء والصلاة على على بن أبى طالب ﷺ فوق عرشه فاشتاق

١- بحار الانوار: ج ٣٨ ص ١٩٦ ب ٦٤.

العرش الى على بن أبي طالب الله فخلق الله تعالى هذا الملك على صورة على بن أبي طالب الله تحت عرشه لينظر اليه العرش فيسكن شوقه وجعل تسبيح هذا الملك وتقديسه وتمجيده ثوابا لشيعة أهل بيتك يا محمد (١).

#### الثاني: حبيب النبي ﷺ

وهذه الرواية من كتب العامة ذكرناها لشهادة عائشة على فضله الله الله الله عنه المائة على المائة الما

عن عائشه قالت: قال رسول الله عَلَيْ للما حضرته الوفاة: ادعوالي حبيبي فدعواله أبا بكر، فنظر اليه ثم وضع رأسه. ثم قال: ادعوالي حبيبي، فدعوا له عمر فلمّا نظر اليه وضع رأسه. ثم قال: ادعوالي حبيبي، فدعوا له علياً الله منا الله وضع رأسه في الثوب الذي كان عليه فلم يزل يحتضنه حتى قبض ويده عليه (٢).

#### الثالث: أفضليته على أنبياء الله الله

في كتاب الانوار النعمانية عن كتاب المناقب مسنداً الى صعصعة بن صوحان: أنه دخل على أمير المؤمنين الله لما ضُرِبَ فقال: ياعلي أنت أفضل أم آدم أبو البشر؟ قال علي الله: تزكية المرء نفسه قبيح، لكن قال الله تعالى لآدم: ﴿ياآدم آسكُن أنت وزوجك

١ - البحار: ج ٣٩ ص٩٧ ب٧٦٠. ٢ - فضائل الخمسة: ج٣ ص٣٩.

الجنّة وكُلا منها رَغَداً حيثُ شئتُما ولا تـقْربا هٰـذه الشـجرة فـتكونا سـن الظالمين ﴾ (١) وأنا أكثر الاشياء أباحها لي وتركتها وما قاربتها. ثم قال: أنت أفضل يا أمير المؤمنين أم نوح ؟ قال على : إنّ نوحاً دعا على قومه وأنا ما دعوت علىٰ ظالمي حقّى ، وابن نوح كان كافراً وابنائي سيدا شباب أهل الجنة . وقال : أنت أفضل أم موسى ؟ قال عليه : ان الله تبارك وتعالى أرسل موسىٰ الىٰ فرعون ، فقال : ﴿إِنِّي أَحَافَ أَن يقتلون﴾ حتىٰ قال الله تعالىٰ : ﴿لا تخف انى لا يخاف لدي المرسلون ، قال ربّ إنى قتلتُ منهم نفساً وأخاف أن يقتلون ﴿ (٢) وأنا ما خفت حين الموسم مع اني كنت قتلت كثيراً من صناد يدهم فذهبت بها وقرأتها عليهم وما خفتهم ، ثم قال : أنت أفضل أم عيسى بن مريم ؟ قال على الله : عيسىٰ كانت أمّه في بيت المقدس فلما جاء وقت ولادتها سمعت قائلاً يقول: اخرجي ، هذا بيت العبادة، و أنا أمي فاطمة بنت أسد لما قرب وضع حملها كانت في الحرم فانشق حائط الكعبة وسمعت قائلاً يقول: أدخلي . فَدَخَلَتْ في وسط البيت وأنا وُلِدْتُ فيه وليس لأحد هذه الفضيلة لا قبلي ولا بعدي .. (٣).

٢ ـ الحجر: الاية / ٥٧.

١-،البقرة:الاية / ٣٥.

٣ ـ على من المهد الى اللحد: ص٢٤٨.

#### الرابع: قسيم الجنة والنار

عن المفضَّل بن عمر عن أبي عبد الله الله الله ، قال ، قال على الله : أنا قسيم الله مِن الجنة والنار وأنا الفاروق الأكبر وأنا صاحب العصا والميسم. (١)

#### الخامس: حامل لواء رسول الله ﷺ

عن الحسين بن على عن أبيه على ابن أبي طالب على قال ، قال لي رسول الله عن أبيه على ابن أبي طالب على قال ، قال الله : رسول الله عن الله عنه أذخُلُها قبلك ؟ قال : نعم إنك صاحب لوائي في الآخرة ، كما انك صاحب لوائي في الآخرة ، كما انك صاحب لوائي في الدنيا وحامل اللواء هو المتقدم ، ثم قال على ياعلي كأني بك ، وقد دخلت الجنة وبيدك لوائي وهو الحمد ، تحته آدم فمن دونه (٢).

#### السادس: مكانته

عن عبد الله بن عباس انه قال ، قال رسول الله ﷺ لعلى ﷺ : إن الله عزوجل أعطاك إحدى عشرة خصلة ليس لأحد معك فيها دعوى ومن كفر فان الله غني عن العالمين: أنت أخي في الدنيا وأنت أخي في الآخرة ، وأنت صاحب رايتي في الآنيا وأنت صاحب رايتي في الآخرة ، وأنت في الدنيا وصيتي في اهلي ، ومنزلك في الجنة بقرب منزلي ، وعدو ك عدوي وعدوي عدو الله ، ووليّك وليي ووليي

١ – علل الشرايع : ص ١٦٤.

ولي الله عزوجل، وحربك حربي وسلمك سلمي (١). وقال النبي ﷺ: النظر الي على ﷺ عبادة (٢).

وفي خبر أُخر قال ﷺ: ذِكْرُ علي ﷺ عبادة (٢)

وقال الرضا الله عن رسول الله ﷺ: ياعلي اذاكان يوم القيامة كنت أنت وولدك على خيل ابل متوّجين بالدّر والياقوت ، فيأمر الله بكم الى الجنة والناس ينظرون (٤).

وقال الرضا الله عن رسول الله عَلَيْهُ: اذا كان يوم القيامة نوديت من بطائن العرش: يامحمد نِعْمَ الأب أبوك ابراهيم الخليل ونعم الأخ أخوك على بن أبى طالب الله (٥).

قال رسول الله ﷺ في بعض كلامه : ولو كان الحلم رجلاً لكان علياً (١)

### حديث سلسلة الذهب للامام أمير المؤمنين ﷺ :

عن الامام الرضاعن أبيه عن جده عن أجداده الشاعن أمير المؤمنين الله عن رسول الله على قال: سمعت جبرائيل الله يقول سمعت الله تعالى جل جلاله يقول:

١ - شرح الاخبار: ص ١٨٣٠

٣ - من لا يحضره الفقيه: ص ٢٠٥.

ه – نفس المصدر.

٢ - من لايحضره الفقيه : ص ٢٠٥.

٤ - عيون أخبار الرضا: ج ٢.

٦ - مأة منقبة : ص ١٢٧ .

على بن أبي طالب حجتي على خلقي ونوري في بلادي وأميني علىٰ علمي لا أُدْخل النار مَن عرفه وإن عصاني ، ولا أُدخل الجنّة مَن أنكره وإن أطاعني (١).

وقال رسول الله على: أول من اتخذ علي بن أبي طالب أخاً من أهل السماء إسرافيل ثم ميكائيل ثم جبرائيل وأول من أحبّه من أهل السماء حملة العرش ثم رضوان خازن الجنة ثم ملك الموت يترحم مم ملك المرس يترحم على الأنبياء الله (١).

وقال رسول الله ﷺ لعلي بن ابي طالب ﷺ : ياعلي ، أنت خير البشر ، لا يشك فيك الاكافر (٣).

#### السادس في كثرة جوده وسخائه الله

كان ﷺ: يصوم نهاره ويقوم ليله ويبيت جائعاً ويتصدق بقوته على المساكين. وكان ﷺ: يعمل ويستأجر نفسه ثم يتصدق بأجرته للمساكين والفقراء ويسد هو الحجر على بطنه من شدة الجوع (٤). وكان يخاطب الدنانير والدراهم ويقول: يابيضاء ياصفراء غرّي غيري وحكاية كنسه لبيت المال بعد انفاقه كلّه ثم صلاته فيه

١- مائة منقبة: ص١٠٦ منقبة ٤٦.

٢ - مائة منقبة : ص١٢٤ منقبة ٦٤.
 ٤ - منتهى الآمال : ج ١ : ص ٢٩٢.

٣- مائة منقبة: ص١٢٦ منقبة ٦٦.

مشهورة ومذكورة في كتب الخاصة والعامة (١).

وعن أبي جعفر الله بينا رسول الله عَلَيْ جالس وعنده قوم من اليهود فيهم عبد الله بن سلام اذ نزلت عليه الآية:

﴿انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكوة وهم راكعون (٢) (٢) فخرج رسول الله عَيَلَهُ الى المسجد فاستقبله سائل فقال عَلَيْهُ: هل اعطاك أحد شيئاً ؟ قال: نعم ذلك المصلي فجاء رسول الله عَيَلَهُ فاذا هو على الله عَلَيْهُ فاذا هو على الله على الله عليه فاذا هو على الله عليه في الله في الله عليه في الله الله عليه في الله في

وقيل انه كان خاتم سليمان ﷺ .

قال الشعبي - وقد ذكره الله : كان أسخى الناس ماقال لا لسائل قط (٥).

#### شهادة عدوه بكرمه

وقال عدوه ومبغضه الذي يجتهد في وصمه وعيبه: معاوية بن أبي سفيان - لمحفن بن ابي محفن الضبي - لما قال له: جئتك من عند أبخل الناس: قال ويحك! كيف تقول: انه أبخل الناس! وهو

١ – منتهىٰ الآمال: ج١ ص٢٩٢. ٢ – سورة المائدة: الآية / ٥٥.

٣ - لا توجد الآية في الرواية ، وإنما ذكرناها لإتمام الفائدة .

٤ - الميزان في تفسير القرآن: ج ٦ ص ١٧.

ه – على من المهد الى اللحد: ص ٢٦١.

الذي لو ملك بيتاً من تبر وبيتاً من تبن ، لا نفد تبره قبل تبنه !(١). والفضل ما شهدت به الاعداء.

#### السابع:في فضائل على الله وشيعته

### من كلمات الرسول الاعظم على

الحسن بن محبوب باسناده عن علي الله أنه قال ، قال لي رسول الله الله على طوبى لِمَن أحبّك وصَدَقَ عليك ، وويل لِمَن أُجبّك وصَدَقَ عليك ، وويل لِمَن أبغضك وكذب عليك ...

ياعلي أهل مودتك كلّ أواب حفيظ، وكل ذي طمر هو أقسم على الله برّ قسمه، رضيت بالضعفاء أتباعاً، ورضوا بك إماماً، إخوانك كلّ طاو زاكٍ مجتهدٍ، يحب فيك ويبغض فيك، حقير عند الخلق عظيم المنزلة عند الله ... ياعلي محبُّوك جيران الله في دار الفردوس لا يأسفون على ما خلفوا في الدنيا ... ياعلي بشر اخوانك إن الله قد رضي عنهم اذ أرضاك لهم قائداً ورضوا بك ولياً ... ياعلي شيعتك المنتجبون ولولا أنت وشيعتك ما قام لله دين ولولا مَن في الارض منكم لما أنزلت السماء قطرها ... ياعلي أنت وشيعتك القائمون بالقسط وخيرة الله من خلقه ... ياعلي أنت وشيعتك في ظل العرش تتحدثون الى أن يفرغ الله من الحساب ...

١ – علي من المهد الى اللحد: ص٢٦٢.

ياعلي أنت وشيعتك في الموقف تطلبون وأنتم في الجنان تنعمون وفيكم نزلت ﴿وقالوا ما لنا لانرى رجالاً كُنّا نعدهم من الأشرار إتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الابصار ﴾ (١).

ياعلى شيعتك يخافون الله في السرّ ويتقونه في العلانية ... ياعلي شيعتك يتنافسون في الدرجات لانهم يلقون الله عزوجل وما عليهم من ذنب ... ياعلى ان أعمال شيعتك تعرض على في كل يوم جمعة فافرح بصالح ما عملوه واستغفر لسيئاتهم ... ياعلى ذكرك في التوراة وذكر شيعتك قبل أن يخلقوا بخير وكذلك ذكركم في الانجيل ، واعطاك الله من علم الكتاب ، وان أهل الانجيل ليعظّمون علياً وشيعته وما يعرفونهم ، وأنت وشيعتك مذكورون في كتبهم ... ياعلي أعلم اصحابك ان ذكرهم في السماء أفضل وأعظم من ذكرهم في الارض ليفرحوا ويزدادوا اجتهاداً وأن أرواح شيعتك لتصعد الى السماء في رقادهم وعند وفاتهم فتنظر الملائكة اليها كما تنظر الناس الي الهلال شوقاً اليهم ولما يرون من منزلتهم عند الله ... ياعلى قل لاصحابك العارفين بك يتناهون عن الأعمال السيئة فانه مامن يوم وليلة الا ورحمة الله تغشاهم ، فليتجانبوا الدنس ... ياعلى اقرأهم منّى السلام من لن أر منهم ومن لم يَرَنِ ، من رأيته ورآني وأعلمهم أنهم إخواني الذين أشتاق اليهم ومُرهم أن

١ - ص: الآية / ٦٣.

يجتهدوا في العمل فانا لا نخرجهم من هدى الى ضلالة وأخبرهم أن الله عنهم راضٍ وإنه يباهي بهم ملائكته وينظر اليهم في كل حمعة برحمته ويأمر الملائكة أن يستغفروا لهم ... ياعلي لا ترغب عن قوم بلغهم أنى أحبك فاحبوك لحبى إياك ، وادانوا الله عزوجل بمودتك ، واعطوك صفو المودة ، واختاروك على الأباء والامهات والاخوات ، وسلكوا طريقك وصبروا على ما حملوا من المكاره فينا ، وأتوا الى نصرنا وبذل المهج فينا مع الأذى وسوء القول مايستقبلون من مضاضة ذلك فكن بهم رحيماً وأقنع بهم فان الله اختارهم بعلمه لنا من بين الخلق ، وجعلهم من طينتنا ، واستودعهم سرّنا ، وألزم قلوبهم معرفة حقّنا ، وجعلهم متمسِّكين بحبلنا لايؤثرون علينا من خالفنا مع ما زووا من الدنيا عنهم ومبلهم بالمكروه عليهم والتلف، قد أيدهم الله بالتقّوي، وسلك بهم طريق الهدى فاعدا ؤك ياعلى في غمرة الضلال متحيرون عموا عن المحبّة وما جاء من عند الله ، وهم يصبحون ويمسون في سخطه، وشيعتك على منهاج الحق والاستقامة يصبحون ويمسون في رضاء الله عزوجل لا يستوحشون لكثرة من خالفهم ، ليسوا من الدنيا ولا الدنيا منهم وأولئك مصابيح الدُجيٰ يقولها ثلاثاً ... (١). وعن محمد بن على الباقر إلله قال سئلت أم سلمه زوجة النبي عَلَيْلًا

١ - شرح الاخبار في فضائل الائمة الاطهار: ج٢ ص٣٩٦.

عن على بن ابي طالب على فقالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول إنّ علياً وشيعته هم الفائزون (١).

وعن الأصبغ بن نباته عن على على قال ، قال رسول الله عَلَيْ ان لله تعالى قضيباً من ياقوت أحمر لا يناله الآنحن وشيعتنا وسائر الناس منه بريئون (٢).

وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله على المجنة من أمتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب قال بثم التفت على على الله فقال : هم شيعتك وأنت إمامهم (٢).

وعن زيد بن علي ابن الحسين عن أبيه عن علي الله قال شكوت الى رسول الله تالله حسد الناس إياي فقال ياعلي ان أول أربعة يدخلون الجنة أنا وأنت والحسن والحسين وذريتنا خلف ظهورنا واحبارنا خلف ذريتنا وأشياعنا عن ايماننا وشمائلنا (٤).

وقال رسول الله ﷺ: خلق الله من نور وجه علي بن أبي طالب الله سبعين ألف ملك يستغفرون له ولشيعته ولمحبيه الى يوم القيامة (٥) وقال رسول الله ﷺ في بعض كلامه: وأنت ياعلي وشيعتك ومحبوا شيعتك في الجنة (٦).

١ - ارشاد المفيد: ص٢٦. ٢ - نفس المصدر.

٣- ارشاد المفيد: ص ٢٦. ٤ – ارشاد المفيد: ص ٢٦.

٥- مائة منقبة: ص ١٨ المنقبة التاسعة عشرة.

٦- مائة منقبة : ص١٠٧ المنقبة ٤٨ .

## في اولاده ﷺ وعددهم وأسمائهم ومختصر مِن أخبِارهم

فاولاد أمير المؤمنين سبعة وعشرون ولداً ذكراً وأنثى:

١ - الحسن علا

٢ - الحسين الله

٣ - زينب الكبرى على

٤ - زينب الصغرى المكنّاة بامَّ كلثوم.

اُمّهم فاطمة على البتول سيدة نساء العالمين بنت سيد المرسلين وخاتم النبيين

٥ ـ محمد المكنّى بأبي القاسم.

أمه خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية .

٦ – عمر

٧ - رقيّة كانا تو أمين.

أمهما أم حبيب بنت ربيعة.

٨ - العباس على

۹ – جعفر

۱۰ - عثمان

- ١١ عبد الله ، الشهداء مع أخيهم الحسين الله بطف كربلاء .
  - أمهم أم البنين بنت حزام بن خالد بن دارم.
    - ١٢ محمد الاصغر المكنى بأبي بكر
- ١٣ عبيد الله ، الشهيدان مع اخيهما الحسين الله بالطف ، وامهما ليلي بنت مسعود الدرامية .
  - ١٤ ـ يحيي وإمه أسمى بنت عميس الخثعمية .
    - ١٥ أم الحسن
      - ١٦ رملة
    - أمهما أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقني
      - ۱۷ نفیسة
      - ١٨ زينب الصغري
        - ١٩ رقية الصغرى
          - ۲۰ اُم هانی
          - ٢١ أم الكرام
      - ٢٢ جمانة المكنّاة أم جعفر
        - ۲۳ إمامة
        - ٢٤ أم سلمة
        - ۲٥ ميمونة
        - ٢٦ خديجة
  - $^{(1)}$  عناطمة رحمة الله عليهنّ  $^{(1)}$  مهات شتى

١-الارشاد للمفيد : ص ١٨٦ ٠

## فی وفاته وکیفیة دفنه ﷺ

وكانت وفاة أمير المؤمنين الله قبل الفجر ليلة الجمعة إحدى وعشرين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة قتيلاً بالسيف، قتله ابن ملجم المرادي لعنه الله في مسجد الكوفة ؛ وقد خرج الله يوقظ الناس لصلاة الصبح ليلة تسع عشر من شهر رمضان وقد إرتصده من أول الليل ليسلك ، فلمّا مر به في المسجد وهو مستخف بأمره مماكر باظهار النوم في جملة النيّام ثار اليه فضربه على أمّ رأسه بالسيف وكان مسموماً.

ثم إنه لمّا ضربه الملعون ارتجت الأرض وماجت البحار والسماوات واصطفقت أبواب الجامع وضجّتِ الملائكة في السماء بالدعاء وهبت ريح عاصف سوداء مظلمة ونادى جبرئيل على بين السماء والارض بصوت يسمعه كل احد: تهدّمت والله أركان الهدى وانطمست والله أعلام التقى وانفصمت العروة الوثقى قُتِلَ ابن عمّ المصطفى، قُتل الوصي المجتبى، قُتل على المرتضى، قتله أشقى الأشقياء.

قال ابو الفرج: « لما ضرب علياً جمع له أطباء الكوفة فلم يكن أعلم بجرحه من أثير بن عمرو ، فلما نظر الي جرح أمير المؤمنين الله دعا برئة شاة حارّة واستخرج عرقاً منها فادخله في الجرح ثم استخرجه فاذا عليه بياض الدماغ فقال له: يا أمير المؤمنين إعهد عهدك فان عدو الله قد وصلت ضربته الى أُمِّ رأسك(١) ، فمكث يوم تسعة عشر وليلة عشرين ويومها وليلة احدي وعشرين الى نحو الثلث الاول من الليل، ثم قضى نحبه عليه شهيداً ولقى ربّه تعالى مظلوما ، وقد كان ﷺ يعلم ذلك قبل أوانه ويخبر به الناس قبل زمانه وتولئ غسله وتكفينه إبناه الحسن والحسين ﷺ بأمره وحملاه الى الغري من نجف الكوفه فـدفناه هناك وعُفّي موضع قبره بوصية كانت منه اليهما في ذلك لماكان يعلمه على من دولة بني امية من بعده واعتقادهم في عداوته ومايضمرونه من سوء النيات ومن قبيح الفعال والمقال ، ولم يزل قبره الله مخفياً حتى دلّ عليه الصادق جعفر بن محمد المله في الدولة العباسية وزاره عند وروده الئ ابي جعفر وهو بالحيرة فعرفه ، وكان الشيعة واستأنفوا اذ ذ لك زيارته ﷺ

سنّه يوم وفاته ثلاثاً وستين سنة.

وعن حيان بن علي العنزي ، قال حدثني مولىٰ لعلي بن ابي

١- منتهى الآمال:ج ١: ص ٣٤٣.

طالب قال: لما حضرت أمير المؤمنين الوفاة قال للحسن والحسين المؤذا أنا متّ فاحملاني على سريري ثم أخرجاني واحملا مؤخر السرير فانكما تكفيان مقدمه ثمّ ائتيا بي الغريين فانكما ستريان صخرة بيضاء تلمع نوراً فاحتفرا فيها فانكما تجدان فيها ساجة فادفناني فيها. قال: فلما مات أخرجناه وجعلنا نحمل مؤخر السرير ونكفي مقدمه وجعلنا نسمع دوياً وحفيفا حتى أتينا الغريين فاذا صخرة بيضاء تلمع نورها فاحتفرنا فاذا ساجة مكتوب عليها: هذه مما أدخرها نوح لعلي بن ابي طالب على فدفناه فيها وانصرفنا ونحن مسرورون باكرام الله لأمير المؤمنين (١).

وعن جابر بن يزيد الجعفي قال:سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر الباقر المؤمنين الله قال:دفن بناحية الغريين ودفن قبل طلوع الفجر ودخل قبره الحسن والحسين الميلا ومحمد بنو على وعبد الله بن جعفر (٢).

١ – ارشاد المفيد: ص ١٩.

## الفصل الثانى

# في كلماته ﷺ

الباب الأول: التوحيد

الباب الثاني: الايمان والكفر

الباب الثالث: العقل والجهل

الباب الرابع: ماروى عنه حول العلم والعالم

الباب الخامس: فضل القرآن وعظمته

الباب السادس: مايحتاج اليه الناس في الكتاب والسنة

الباب السابع: ماروي عنه في الصفات الفاضله والسنن

الباب الثامن: ما روي عنه حول الناس

الباب التاسع: ماروي عنه حول الحياة

الباب العاشر: الجبر والقدر

الباب الحادي عشر: باب الائمة ﷺ



### المدخل للروايات

الروايات الشريفة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام هي المقياس الحقيقي لكل فكرة روالبوابة السليمة لكل حديث في مختلف مراتب الحياة .

ومن دون تلك الروايات تبقى الافكار وان ارتقت عقيمة أو مبتورة أو لا وجه شرعي يسندها على أقل التقادير.

ومن هنا فقد ارتأينا ان نورد جملة من الروايات الصحيحة والموثّقة في ابواب شتى من حياة ومواقف وسيرة الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله بدءاً بالتوحيد والايمان ومروراً بالعقل والعلم والقرآن وانتهاءاً بقواعد الاسلام والسنن والزهد والصبر والحكمة ... الخ.



## باب التوحيد ومعرفته ومايتعلق ب

 محمد بن أبى عبده رفعه عن أبى عبد الله الله قال: بينما أمير المؤمنين الله يخطب على منبر الكوفه إذ قام اليه رجل يقال له: ذعلب ذو لسان بليغ في الخُطب ، شجاع القلب ، فقال : يـاأمير المؤمنين: هل رأيت ربّك ؟ قال ويلك ياذعلب! ماكنت أعبد ربّاً لم أراه فقال : ياأمير المؤمنين كيف رأيته ؟ قال : ويلك ياذعلب ! لم تره العيون بمشاهدة الابصار ولكن رأته القلوب بحقايق الايمان ويلك ياذعلب! انّ ربّي لطيف اللطافة لا يوصف باللطف، عظيم العظمة لا يوصف بالعِظم ، كبيرُ الكبرياء لايوصف بالكبر ، جليل الجلالة لا يوصف بالغلظ ، قبل كلّ شيء لا يقال شيء قبله ، وبعد كل شيء لا يقال له بعدٌ ، شاء الاشياء الابهمة درّاك لا بخديعة في الاشياء كـلّها غـير مـتمازج بـها ولا بـائنٌ مـنها ، ظـاهرٌ لا بـتأويل المباشرة ، مُتَجلِّ لا باستهلال رؤية ، ناء لا بمسافة ، قريبٌ لا بمُداناة لطيفٌ لا بتجسُّم ، موجود لا بعد عدم ، فاعلٌ لابااضطرار ، مقدَّرٌ لا بحركةٍ ، مُريد لا بهمامَةٍ ، سميعٌ لا بالة ، بصيرٌ لابأداة ، لا تحويه الاماكن ولا تضمِّنه الأوقات ولا تحدُّه الصفات ولا تأخذُه السناتُ

سبقَ الأوقات كونُه والعَدم وجودُه والإبتداء ازله بتشعيره المشاعر عُرِفَ أن لاجوهَر له وبمضادّية بين الأشياء عُرِفَ أنْ لاضدّ لَه ، وبمقارنته بين الاشياء عُرِفَ أن لاقرين له ضادّ النّور بالظلمة واليبُس بالبَلل والخَشن باللين والصَّرد بالحرور مؤلِّفٌ بين متعادياتها ومفرّقٌ متدانياتها ، دالّة بتفريقها على مفرّقها وبتأليفها على مؤلِّفها وذلك قوله تعالى : ﴿ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فرق بين قبل وبعدٍ ليعلم ان لا قبل له ولا بَعد ، شاهِدة بغرائِزها أن لا غريزة لمغرزها مخبرة بتوقيتها ان لا وقت لمُوقّتِها ، حَجَب بعضها عن بعض ليعلم ان لاحجابَ بينه وبين خلقه ، كان ربّا اذ لامر بوبَ وإلها اذ لا مألوه وعالماً إذ لامعلوم وسميعاً إذ لامسموع (١).

● وعن المقدام بن شريح بن هانيء ، عن أبيه قال : ان اعرابياً قال يوم الجمل الى أمير المؤمنين الله ياأمير المؤمنين أتقول : ان الله واحد ؟ قال : فحمل الناس اليه ، وقالوا : ياأعرابي اما ترى ما فيه أمير المؤمنين الله : دعوه فان أمير المؤمنين الله : دعوه فان الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده من القوم ، ثمّ قال : يااعرابي ان القول في أنّ الله واحد على اربعة أقسام ، فوجهان منها لا يجوزان على الله ووجهان يثبتان فيه ، فأما اللذان لا يجوزان عليه فيقول على الله ووجهان عليه فيقول

١ - أصول الكافي : ج ١ : ص ١٨٨ .

القائل «واحد» يقصد باب الاعداد، فهذا مالا يجوز لأنّ ما لا ثانى له لا يدخل في باب الاعداد اما ترى انه كفر من قال «انه ثالث ثلثة»، وقول القائل «هو واحد من الناس» يريد به النوع من الجنس، وهذا ما لا يجوز لأنّه تشبيه، وجل ربّنا و تعالىٰ عن ذلك وامّا الذان يثبتان فيه، فيقول القائل «هو واحد ليس له في الاشياء شبه» كذلك ربّنا، وقول القائل: انه عزوجل أحديّ المعنىٰ يعني به انه لا وجود لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم كذلك ربنا عزوجل أ.

وعن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله بي قال : سمعت أبي يحدّث عن أبيه بي ان رجلاً قام الى أمير المؤمنين بي فقال له : يا أمير المؤمنين بي فقال له : يا أمير المؤمنين بما عرفت ربّك ؟ قال : بفسخ العزم و نقص الهم ، لما أن هممت فحال بيني وبين هم ي ، وعزمت خالف القضاء عزمي فعلمت ان المدبر غيري ، قال : فبماذا شكرت نعماه : قال : نظرت الى بلاء قد صرفه عني وأبلى به غيري فعلمت أنه قد أنعم علي فشكوته ، قال : فبماذا أحببت لقائه ؟ قال : لما رأيته قد اختار لي فين ملائكته ورسوله وانبيائه ، علمت ان الذي اكرمني بهذا ليس ينساني فاحببت لقائه (٢).

• ومن خطبة له في التوحيد: الحمد لله الذي لا تدركه

١ - الخصال: ص ٣. ٢ - الخصال: ص ٣٧.

الشواهد، و لا تحويه المشاهد، و لا تراه النواظر و لا تحجبه السواتر، الدالُّ علىٰ قدمه بحدوث خلقه، وبحدوث خلقه علىٰ وجوده، وبأشباههم علىٰ ان لا شبيه له، الذي صدق في ميعاده، وارتفع عن ظلم عباده، وقام بالقسط في خلقه، و عدل عليهم في حكمه، مستشهد بحدوث الاشياء علىٰ ازليته، وبما وسمها من العجز علىٰ قدرته، وبما اضطرها اليه من الفناء علىٰ دوامه.

واحد لا بعدد ، ودائم لا بأمد ، وقائم لا بعمد ، تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة ، و تشهد له المرائي لا بمحاضرة ، لم تحط به الاوهام ، بلئ تجلئ لها ، وبها امتنع منها ، واليها حاكمها ، ليس بذي كبر امتدت به النهايات فكبرته تجسيماً ، ولا بذي عظم تناهت به الغايات فعظمته تجسيداً ، بل كبر شأناً وعظم سلطاناً (١).

و قال الله من عبد الله تعالى بالوهم ان يكون صورة أو جسماً فقد كفر ، و مَن عبد الاسم دون المعنى فقد عبد غير الله ، ومَن عبد المعنى دون الاسم فقد دلّ على غائب ، ومَن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد الاثنين ، ومَن عبد المعنى بوقوع الاسم عليه ، ويعقد به قلبه ، وينطق به لسانه ، فذلك في ديني حقاً ودين آبائي (٢) ومن خطبة له في المعنى: الحمد لله المتجلى لخلقه بخلقه ،

١ – اعلام الدين : ص ٦٧ .

والظاهر لقلوبهم لحجته ، خلق الخلق من غير رؤية ، اذ كانت الروايات لا تليق الا بذوي الضمائر ، وليس بذي ضمير في نفسه ، خرق علمه باطن غيب السترات ، وأحاط بغموض عقائد السريرات .

وأشهد ان لا اله الآ الله وحده لا شريك له الأول فلا شيء قبله ، (و) الآخر لا نهاية له ، لا تقع القلوب له على غايه ، ولا تعقد القلوب منه على ، كيفية لا تناله التجزية والتبعيض ، لا تحيط به الابصار والقلوب ، بطن خفيات الامور ، ودلّت عليه أعلام الظهور ، وامتنع على عين البصير ، فلا عن من لم يره تنكره ، ولا قلب من أثبته يبصره، سبق في العلو فلا شيء اعلا منه ، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه ، فلا استعلائه باعده عن شيء من خلقه ، ولا قربه ساواهم في المكان به ، لم يطلع العقول على تحديد صفته ، ولم يحجبها عن واجب معرفته ، فهو الذي تشهد له اعلام الوجود على اقرار قلب ذي الجحود تعالى الله عما يقولون المشبهون به والجاحدون له علواً كبيراً (۱).

١ – أعلام الدين: ص ٦٣.

# في ثواب الموحدين

• عن ابي الطفيل عن علي ﷺ قال: ما مِن عبد مسلم يقول: الأله الا الله الا صعدت تخرق كل سقف لا تمرّ بشيء من سيّئاته الا طلستها حتىٰ تنتهي الىٰ مثلها من الحسنات فتقف (١).

١ - التوحيد للصدوق: ص ٢١.

# في التوحيد و نفي التشبيه

عن مسعدة بن صدقه ، قال : سمعت أبا عبد الله علا يقول : بينما أمير المؤمنين الله يخطب على المنبر بالكوفة اذقام اليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين صف لنا ربّك تبارك وتعالىٰ لنزداد له حبّاً فنادئ الصلاة جامعة وبه معرفةً ، فاجتمع الناس حتى غصّ المسجد بأهله ، ثم قام متغيّر اللون فقال : الحمد لله الذي لا يفره المنع ، ولا يكده الا الاعطاء اذ كل مُعطِ منتقضٌ سواه ، المليء بفوائد النِعم وعوائد المزيد ، وبجوده ضَمِنَ عيالة الخلق ، فانهج سبيل الطلب للراغبين اليه ، فليس بما سُئل أجود منه بما لم يسأل ، وما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ، ولو وهب ما تنفُّست عنه معادن الجبال وضحكت عنه أصداف البحار مِن فَلَذ اللجين وسبائك العقبان و نضائد المرجان لبعض عبيده ، لما اثَّر ذلك في وجوده ، ولا انقذ سعة ما عنده ، ولكان عنده من ذخائر الافضال ومالا ينفذُه مطالب السؤال ولا يخطر لكثرته على بال ، لأنه الجواد الذي لا تنقصه المواهب ، ولا ينحله إلحاح المُلحين ﴿ وانَّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾ الذي عجزت

الملائكة على قربهم من الكرسي كرامته.

- وروي أن رجلا جاء الى أمير المؤمنين ﷺ فقال له: يا أمير المؤمنين ﷺ فقال له: يا أمير المؤمنين ﷺ فقال له أمير المؤمنين ﷺ: لم أكّ بالذي أعبد من لم أره فقال له فكيف رأيته حين رأيته ؟ فقال له: ويحك لم تره العيون بمشاهدة الابصار، ولكن رأته القلوب بحقايق الايمان معروف بالدلالات، منعوت بالعلامات، لايقاس بالناس ولا تدركه الحواس، فانصرف الرجل وهو يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته وفي هذا الحديث دليل على انه كان ينفى عن الله عزوجل رؤية الابصار (١).
- وقال ﷺ في وصف الدين: اول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به ، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الاخلاص له، وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه (٢).

١ - الارشاد للمفيد: ص ١٢٠.

### باب الإيمان والكفر

عن أصبغ بن نباته قال : قال أمير المؤمنين ﷺ :

الايمان على أربع دعائم على الصبر واليقين والعدل والجهاد.

والصبر على أربع شعب: على الشوق، والاشفاق، والزهد والترقب، فمن اشتاق الى الجنّة سلا عن الشهوات، ومن اشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن زهد في الدنيا تهاون بالمصيبات، ومن ارتقب سارع في الخيرات.

واليقين على أربع شعب: على تبصرة الفتنة، وتأول الحكمة، وموعظة العبرة، وسنة الأولين، فمن تبصر في الفتنة تأول الحكمة، ومن تأول الحكمة عرف العبرة ومن عرف العبرة فكانما عاش في الأولين.

والعدل على أربعة شعب: على غائص الفهم، وغمرة العلم، والعدل العلم، وخمرة العلم، ومن وزهرة الحكمة، وروضة الحلم، فمن فهم فسر جمل العلم، ومن علم شرح غرائب الحكم، ومن كان حليماً لم يفرط في أمر يلبسه في الناس.

والجهاد على أربع شعب: على الآمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والصدق في المواطن ، وشنان الفاسقين ، فمن أمر بالمعروف شدّ ظهر المؤمن ، ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق ، ومن صدق في المواطن قضي الذي عليه ، ومن شنأ الفاسقين وغضب لله غضب الله له ، فذلك الايمان ودعائمه وشعبه . والكفر على أربع دعائم ؛ على الفسق ، والعتوّ ، والشك ، والشبهة . والفسق على أربع شعب : على الجفاء ، والعمى ، والغفلة ، والعتوّ ، والفسق على أربع شعب : على الجفاء ، والعمى ، والغفلة ، والعتوّ ، ومن خفل غرّته فمن جفا حقر الحق ، ومقت الفقهاء ، وأصر على الحنث العظيم ، ومن نسي الذكر واتبع الظنّ والح عليه الشيطان ، ومن غفل غرّته الأماني واخذته الحسرة اذا انكشف الغطاء ، وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب ومن عتا عن امر الله ، تعالى الله عليه ثم أذله بسلطانه

وصغّره بجلاله كما فرّط في جنبه ، وعاتى أمر ربّه الكريم .
والعتو على أربع شعب : على التعمّق ، والتنازع ، والزيغ ،
والشقاق . فمن تعمّق لم ينب الى الحق ولم يزدد الأغرقا في
الغمرات ، فلم تحتبس عنه فتنة الاغشيته اخرى ، وانخرق دينه ،
فهو يهيم في أمر مريج ، ومن نازع وخاصم قطع بينهم الفشل وذاقوا
وبال امرهم ، وساءت عنده الحسنة ، وحسنت عنده السيئة ، ومن
ساءت اليه الحسنة اعورت عليه طريقه واعترض عليه امره وضاق
(عليه) مخرجه ، وحريّ أن ترجع من دينه ، ويتبع غير سبيل
المؤمنين .

والشك على أربع شعب: على الهول، والريب، والتردّد،

والاستسلام (فمنه جعل المراء ديناً لم يصبح ليله) فبأيّ آلاء ربك يتمارى المتماري فمن هاله ما بين يده نكص على عقبيه ، ومن تردد في الريب سبقه الاوّلون ، ومن ادركه الآخرون وقطعته سنابك الشيطان ، ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيها بينهما ومن نجا فباليقين.

والشبهة على أربع شعب: على الاعجاب بالزينة وتسويل النفس، وتأول الفرج وتلبس الحق بالباطل، وذلك بأنّ الزينة تزيل على البينة وأنّ تسويل النفس يقحمُ على الشهوة، وان الفرج يميل ميلاً عظيما، وانّ التلبس ظلمات بعضها فوق بعض، فذلك الكفر ودعائمه وشعبه.

والنفاق على أربع دعائم: على الهوى، والهوينا، والحفيظة، والطمع.

والهوى على أربع شعب على البغي والعدوان والشهوة والطغيان فمن بغي كثرت غوائله وعلاته ، ومن اعتدى لم يؤمن بوائقة ، ولم يسلم قلبه ومن لم يعزل نفسه عن الشهوات خاص في الخبيثات، ومن طغى ضلَّ علىٰ غير يقين ولا حجّة له.

وشعب الهوينا: الهيبة، والغرّة، والمماطلة، والأمل، وذلك لأن الهيبة تُردُّعلىٰ دين الحق، و تفرّط المماطلة في العمل حتىٰ يقدّم الأجل، ولولا الأمل عَلِمَ الانسان حسب ما هو فيه ولو علم ما هو فيه مات من الهول والوجل.

وشعب الحفيظة: الكبر، والفخر، والحميّة، والعصبيّة، فمن استكبر أدبر.

ومَن فَخَرَ فَجَرَ ، ومَن حمى أضرٌ ، ومَن أخذته العصبية جار ، فبئس الأمر أمر بين الاستكبار والادبار ، وفجور وجور .

وشعب الطمع اربع ؛ الفرح ، والمرح ، واللَّجاجة ، والتكاثر ، فالفرح مكروه عندالله عزوجل والمرح خيلاء واللجاجة بلاء لمن أضطرّته الى حبائل الآثام والتكاثر لهو وشغل واستبدال الذي هو ادنى بالذي هو خير ، فذلك النفاق ودعائمه وشعبه (١).

وقال الله الله النابع الطن على صديقك اصلحه لك اليقين (٢). وقال على الحفظ زلّة وليك لوقت وثبة عدوّك (٣).

وقال على الكفر أربعة : الرغبة ، والرهبة ، والسخط ، و الغضب <sup>(٤)</sup>.

وقال ﷺ : التقويٰ سنخ الايمان <sup>(٥)</sup>.

وقال ﷺ : الايمان علىٰ أربعة أركان التوكل علىٰ الله والتسليم لأمر الله والرضي بقضاء الله.

> ١ - المصال: ص ٢٣١. ٢ - اعلام الدين: ص ١٧٨.

٣ – اعلام الدين : ص ١٧٩ . ٤ - تحف العقول: ج ١: ص ١٤٧.

٥ - تحف العقول: ج ١: ص ١٥٥.

وأركان الكفر أربعة: الرهبة والغضب والشهوة (١). وقال الله : الايمان قول مقيول، وعمل معمول، وعرفان بالعقول(٢).

١ - تحف العقول: ج ١: ص ١٦٠. ٢ - المصدر السابق.

#### باب العقل والجمل

عن الاصبغ بن نباته ، عن علي الله قال هبط جبر ئيل الله على الدم الله فقال يا اَدم : إنّي أمرت أن أخيّرك واحدةً من ثلاث فاخترها و حَعْ الاثنين فقال اَدم : ياجبر ئيل وما الثلاث ؟ فقال : العقل والحياء والدين. فقال اَدم الله الله على قد اخترت العقل ، فقال جبر ئيل للحياء والدين : إنصر فا و دَعاه مفقالا : ياجبر ئيل إنّا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان ، قال فشأ نكما و عرج (١).

وعن الامام موسى بن جعفر على قال لهشام في خطبته: يا هشام: كان أمير المؤمنين على يقول ما عبد الله بشيء افضل من العقل، وما تمّ عقل امرء حتى يكون فيه خصال شتّى: الكفر والشّر منه مأمونان، والرّشد والخير منه مأمولان، وفضل ماله مبذول، وبذل قوله مكفوف، ونصيبه من الدنيا القوت، لا يشبع من العلم دهره، الذل احبّ اليه مع الله من عزّ مع غيره، والتواضع احب اليه من

١ - اصول الكافي: ج ١: ص ١١.

الشرف ، يستكثر قليل المعروف من غيره ويستقل كثير المعروف من نفسه ، ويرى الناس كلهم خيراً منه وانه شرّهم في نفسه، وهو تمام الامر (١).

وعن الامام موسى بن جعفر على قال لهشام في خطبته: يا هشام: ان أمير المؤمنين على كان يقول ان من علامات العاقل أن يكون فيه ثلاث خصال: يجيب اذا سئل وينطق اذا عجز القوم عن الكلام، ويشير بالرّأي الذي يكون فيه صلاح اهله، فمن لم يكن من هذه الخصال شيء فهو احمق، انّ أمير المؤمنين على قال لا يجلس في صدر المجلس الارجل فيه هذه الخصال الثلاث أوواحدة منهن فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو احمق (٢).

ومنحمد بن يحيى ، رفعه قال: قال أمير المؤمنين الله من استحكمت فيه خصلة من خصال الخير احتملته عليها واغتفرت فقد ماسواها ولا اغتفر فقد عقل ولا دين ، لأن مفارقه الدين مفارقة الأمن ، فلا يتهنأ بحياة مع مخافة ، وفقد العقل فقد الحياة ولا يقاس الا بالاموات (٣).

وعن سهل بن زياده رفعه قال: قال أمير المؤمنين الله العقل

١ - اصول الكافي : ج [: ص ٢١.

٣- اصول الكافي: ج ١: ص ٣١.

٢ - اصول الكافي: ج١: ص ٢٢.

غطاء ستير، والفضل جمال ظاهر فاستر خلل عقلك بفضلك وقاتل هواك بعقلك تسلم لك المودّة و تظهر لك المحبّة (١).

وعن ابي عبد الله الله الله الله الله قال: كان أمير المؤمنين الله يقول بالعقل استخرج غور العقل، وبحسن السخرج غور الحكمة وبالحكمة استخرخ غور العقل، وبحسن السياسة يكون الأدب صالح، قال وكان يقول التفكّر حياة قلب البصير كما يمشي الماشي في الظلمات بالنّور بحسن التخلّص وقلة التربّص (٢).

وعن ابي عائشة البصري رفعه ان أمير المؤمنين على قال في بعض خطبته: ايها الناس اعلموا انه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه ولا بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه ، الناس ابناء ما يحسنون وقدر كل امرء ما يحسن فتكلموا في العلم تُبيّن أقداركم (٣).

وقال أمير المؤمنين الله : العاقل يعمل بالدرايات ، والجاهل يعمل بالروايات (٤).

وقال أمير المؤمنين الله عنه العاقل الدراية ، وهمة الجاهل الرواية (٥).

١ - اصول الكافي: ج ١ ص ٢٣.

٢ - اصول الكافي: ج ١: ص ٣٣.

٣ - اصول الكافي: ج ١: ص ٦٤.

٤ - اعلام الدين: ص٨٧،

٥ – اعلام الدين : ص ٨٧.

وحدثنا ابو الفضل محمد بن احمد الكاتب النيسابوري باسناده رفعه الى أمير المؤمنين علي بن ابي طالب الله انه قال لبنيه: يابنيّ اياكم ومعاداة الرجال فانهم لا يخلون من ضربين: من عاقل يمكر بكم، اوجاهل يعجل عليكم والكلام ذكر والجواب انثى، فاذا اجتمع الزوجان فلا بد من انتاج ثم انشأ يقول:

ومن دارىٰ الرجال فقد أصابا ومن حَقَرَ الرجال فلن يـهابا<sup>(١)</sup>

سليم العرض مَن حَذر الجوابا ومن هاب الرجال تهيبوه

وروي عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه انه قال : «العقل ولادة ، والعلم إفادة ومجالسة العلماء زيادة» (٢). وقال به العنى مثل العقل ، ولا فقر أشد من الجهل (٣).

وقال: العقل خليل المؤمن، والحلم وزيره، والرفق والده، واللين أخوه، ولابد للعاقل من ثلاث: أن ينظر في شأنه ويحفظ لسانه ويعرف زمانه، الاوان من البلاء الفاقة وأشد من الفاقة مرض

١-الخصال: ص٨٣٠. ٢-اعلام الدين: ص ١٧١٠

٣ - تحف العقول: ج ١: ص ١٤٢.

البدن ، وأشد من مرض البدن مرض القلب الا وان من النعم سعة المال، وأفضل من سعة المال صحة البدن وافضل من صحة البدن تقوي القلب <sup>(۱)</sup>.

وقال ﷺ : اللسان معيار اطاشة الجهل ، وارجحة العقل (٢).

وقال ﷺ : ابن اَدم أشبه شيء بالمعيار ، إما ناقص بجهل أوراجح بعلم <sup>(۳)</sup>.

وقال أمير المؤمنين الله: صدر العاقل صندوق سره ولا غني كالعقل ولا فقر كالجهل ولاميراث كالادب ولامال اعود من العقل ولا عقل كالتدبير (٤).

وقال على الرؤية مع الابصار وقد تعذب العيون اهلها ولا يغش العقل من انتصحه (٥).

وقال ﷺ العقول ذخائر والاعمال كنوز (١).

وقال ﷺ ليس للعاقل ان يكون شاخصاً الافي ثلاث مرمة لمعاش اوحظوة في معاد أو لذة في غير محرم (٧).

١ - تحف العقول: ج ١: ص ١٤٣.

٣- تحف العقول: ج ١: ص ١٥٠.

٥ - البحار:ج ١ ص ٩٥ ب ١

٧- البحار:ج ١ ص ١٣١ ب ٤.

٢ - تحف العقول: ج ١: ص ١٤٧.

٤ - البحار: ج ١ ص ٩٤ ب١.

٦-البحار:ج ١ ص ٩٦.

وقال أمير المؤمنين الله لسان العاقل وراء قلبه وقلب الاحمق وراء لسانه (١).

وقال ﷺ: لاعُدَّة أنفع من العقل ولا عدوأضر من الجهل (٢). وقال ﷺ: العاقل من رفض الباطل (٣).

٢ - البحار:ج ١ ص ٩٥ ب ١.

١ - البحار:ج ١ ص ١٥٩ ب ٤٠

٣-البحار:ج[ص ١٩٥ ب٤.

# باب ماروي عنه ُحول العلم والعالم

قال أمير المؤمنين الله : العلم وراثة كريمة ، والآداب حلل حسان والفكر مراة صافية ، والإعتبار منذر ناصح ، وكفى بك ادبا لنفسك وتركك ما تكرهه لغيرك .(١)

وعن بعض اصحاب أمير المؤمنين قال: قال أمير المؤمنين الله! اعلموا ان صحبة العالم واتباعه دين يدان الله به وطاعته مكسبة للحسنات ممحات للسيئات وذخيرة للمؤمنين ورفعة فيهم في حياتهم وجميل بعد مماتهم. (٢)

وقال أمير المؤمنين الله : تعلموا العلم ، وتعلموا للعلم السكينة والوقار والحلم ، ولا تكونوا جبابرة العلماء ، فلا يقوم علمكم بجهلكم . (٣)

وقال ﷺ : العلم وراثة مستفادة ، ورأس العلم الرفق ، وآفته

٢ - اصول الكافى: ج ١ ص ٢٦٧.

١ - اعلام الدين: ص ٨١.

٣ - اعلام الدين: ص ٨٢.

الخرق ، والجاهل صغير وان كان شيخاً ، والعالم كبير وان كان حدثاً، والادب يغني عن الحسب ومن عرف بالحكمة لحظته العيون بالهيبة والوقار ، والعلم مع الصغر كالنقش في الحجر ، وزلّة العالم كانكسار السفينة تغرق وتُغرق ، والآداب تلقيح الافهام ومفتاح (١) الاذهان .(٢)

وقال إلى الله الله بغير علم كفر من حيث لا يعلم ، ألا وإن الأدب حجّة العقل، والعلم حجة القلوب، والتلطف مفتاح الرزق (٢). وعن سليم بن قياس الهلالي قال: سمعت عليا الله يقول لابي الطفيل عامر بن واثلة الكناني: يا ابا الطفيل العلم علمان: علم لا يسع الناس الا النظر فيه وهو صبغة الاسلام، وعلم يسع الناس ترك النظر فيه وهو قدرة الله عزوجل . (٤)

وقال أمير المؤمنين على العلم وراثة كريمة ، والأداب حلل محددة ، والفكر مرآة صافية وصدر العاقل صندوق سره ، والبشاشة حبالة المودة ، والاحتمال ينفي العيوب . (٥)

ومن كلام لمولانا أمير المؤمنين الله في الدعاء الى معرفة حقّه

١ - في المصدر (نتائج).

٢ - اعلام الدين: ص ٨٤.

٣ - اعلام الدين: ص ٩٦.

٤ - المصال: ص ٧٤.

ه – اعلام الدين : ص ١٠٨٠

عليه، في خطبة له رواه الشيخ المفيد في كتاب (الارشاد) تركنا ذكر صدرها الي قوله عليه:

أيها الناس اني ابن عم نبيكم ، واولاكم بالله ورسوله ، فاسألون ثم اسئلوني ، فكانكم بعالم قد تفقدونه ، انه لا يهلك عالم الاهلك معه بعض علمه ، وانما العلماء في الناس كالبدر في السماء يضيء على سائر الكواكب ، خذوا من العلم ما بدا لكم ، واياكم ان تطلبوه لخصال اربع : لتباهوا به العلماء ، او تماروا به السفهاء ، او تراهوا به في المجالس ، او تصرفوا (به) وجوه الناس اليكم ، للترؤس ، لايستوي عند الله في العقوبة الذين يعملون والذين لا يعملون ، نفعنا الله واياكم بما علمنا ، وجعله لوجهه خالصاً ، انه سميع قريب. (١)

وعنه في بعض خطبته: محبة العالم دين يدان به يكسب الطاعة في حياته وجميل الاحدوثة بعد وفاته ومنفعة المال تزول بزواله، مات خزان الاموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثلتهم في القلوب موجودة . (٢)

وعن بعض خطبته: ما من علم الا وانا افتحه وما من شر الا والقائم يختمه (٣).

۱ – اعلام الدين : ص ۹۶ .

٢ - تحف العقول: ج ١ ص ١١٨.

٣ - تحف العقول: ج ١ ص١١٩.

وقال علي ﷺ : اطلبوا العلم ولو بالصين وهو علم معرفة النفس و وفيه معرفة الرب عزوجل . (١)

وقال علي ﷺ في كلام له: لا يستحي العالم اذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا عِلْم لى به. (٢)

وقال على ﷺ: اغد عالماً أو متعلماً ولا تكن الثالث فتعطب .(٣) وقال على ﷺ: رأس العلم الرفق و آفته الخرق . (٥)

وقال على الله الحسد الا في طلب العلم .(٦)

وقال ﷺ : العلم قائد ، والعلم سائق ، والنفس حرون \* (٧).

وقال على العلم ثوبه إختفى عن الناس عيبه . (٨)

وقال ﷺ : زلَّة العالم كانكسار السفينة تَغرق وتُغرق (٩).

٢ – البحار: ج ٢ ص ١١٩ ب ١٦.

۱ – البحار: ج ۲ ص ۳۲ ب ۹ .

۱-البعار،ج۱ من۱۱ب۱

٣-البحار:ج ١ ص ١٩٦ ب ٢.

٥ - البحار: ج ٢ ص ٥٨ ب ١١. ٢ - تحف العقول: ج ١ ص ١٤٧.

الحرون من الخيل الذي لاينقاد لراكبه فاذا استدر جريه وقف.

٧- تحف العقول: ج ١ ص ١٤٨. ٨- تحق العقول: ج ١ ص ١٥٣.

۹ - البحار: ۲۶ ص۵۸ ب۱۱.

## في تعلم العلم

قال أمير المؤمنين الله : طلبة العلم على ثلاثة اصناف ، الا فاعرفوهم بصفاتهم واعيانهم: فصنف منهم يتعلمون للمراء والجهل ، وصنف منهم يتعلمون للاستطاعة والختل ، وصنف منهم يتعلمون للفقه والعقل ، فصاحب المراء والجهل ، تراه مؤذياً ممارياً للرجال في اندية المقال ، قد تسرجل بالخشوع وتخلّي من الورع ، فدق الله من هذا حيزومه ، وقطع منه خيشومه . وصاحب الاستطالة والختل فانه يستطيل به على امثاله من اشكاله ، ويتواضع للأغنياء من دونهم ، فهو لحوائهم هاضم ، ولدينه حاطم ، فاعمىٰ الله هذا بصره ، وقطع من آثار العلماء أثره . وأمّا صاحب الفقه والعقل ، فانك تراه ذا كآبة وحزن ، قد قام الليل في حندسه ، وانحنى في برنسه، يعمل ويخشى، خائفاً وجلاً من كل احد الآ من كل ثقة من اخوانه، فشد الله من هذا أركانه، واعطاه يوم القيامة أمانه (۱)

١ - اعلام الدين: ص ٨٩.

وقال أمير المؤمنين الله : من نصب نفسه للناس اماماً ، فعليه ان يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره ، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه ، فان معلم نفسه ومؤدبها احق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم . (١)

وقال أمير المؤمنين على : تعلموا العلم فان تعليمه حسنة، وطلبه عبادة، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة ، لأنه علم الحلال والحرام وسبيل منازل الجنّة ، والأنيس في الوحشة ، والصاحب في القربة ، والمحدث في الخلوة والدليل على السرّاء والضرّاء، والسلاح على الاعداء، والزينة عند الأخلاء ، يرفع به اقواماً فيجعلهم للخير قادة وائمة ، وتقتص آثارهم ، ويقتدي بفعالهم ، وينتهي الي رأيهم ، ترغب الملائكة في خلّتهم ، وباجنحتها تمسحهم ويستغفر لهم كل رطب ويابس ، لأن العلم حياة القلوب ومصابيح الأبصار من الظلم ، وقوة الأبدان من الضعف، ويبلغ به العباد منازل الاخيار، والدرجات العليٰ، وبــه توصل الأرحام، ويعرف الحلال من الحرام، وهم امام العلم والعمل تابعه، يلهمه الله تعالى انفس السعداء ويحرمه الاشقياء. (٢) وقال كميل بن زياد : قال لي مولانا أمير المؤمنين ﷺ : « يا كميل

٢ - اعلام الدين: ص ٨٢.

بن زياد ، تعلم العلم واعمل به ، وانشره في اهله يكتب لك اجر تعلمه وعمله انشاء الله » . (١)

قال على ﷺ في كلام له :لا يستحي الجاهل اذا لم يعلم ان يعلم ان يتعلم.(٢)

وقال علي الله لولده محمد:تفقه في الدين فان الفقهاء ورثة الانبياء. (٣)

١ - اعلام الدين: ص ٥٥.

۲-البحار:ج ۱ ص ۱۷۱ ب ۱.

٣-البحار:ج ١ ص ٢١٦ ب٦.

#### فى فضل العلم

قال أمير المؤمنين الله : يا طالب العلم ان العلم ذو فضائل كثيرة : فرأسه التواضع وعينه البرائة من الحسد ، واذنه الفهم ، ولسانه الصدق ، وحفظه الفحص وقلبه حسن النيّة ، وعقله معرفة الاشياء والامور ، ويده الرحمة ورجله زيارة العلماء وهمته السلامة وحكمته الورع ومستقره النجاة وقائده العافية ومركبه الوفاء وسلاحه لين الكلمة ، وسيفه الرضا ، وقوسه المداراة ، وجيشه محاورة العلماء وماله الادب وذخيرته اجتناب الذنوب ، وزاده المعروف ، وماؤه الموادعة ودليله الهدى ورفقه محبّة الاخيار . (١) وقال أمير المؤمنين على : ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع . (٢)

وعنه في بعض خطبته: ياكميل: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال والمال تفنيه النفقة، والعلم يـزكو

٢ - اعلام الدين: ص ٨٢.

١ - اصول الكافي: ج ١ ص ٦٠.

علىٰ الانفاق والعلم حاكم والمال محكوم عليه . (١)

وعنه في بعض خطبته: ايها الناس: اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به ، وأن طلب العلم أو جب عليكم من طلب المال إن المال مقسوم بينكم ، مضمون لكم ، قد قسمه عادل بينكم وضمنه سيفي لكم به ، والعلم مخزون عليكم عند أهله قد امرتم بطلبه منهم، فاطلبوه واعلموا أن كثرة المال مفسدة للدين مقساة القلوب وأن كثرة العلم والعمل به مصلحة للدين، سبب الى الجنة والنفقات تنقص المال ، والعلم يزكو على انفاقه ، فانفاقه بثّه الى حفظته ورواته . واعلموا ان صحبة العلم واتباعه دين يدان الله به ، وطاعته مكسبة للحسنات ممحاة للسيئات ، وذخر للمؤمنين ، ورفعة في حياتهم ، وجميل الاحدوثة عنهم بعد موتهم (٢).

وعن الحارث الأعور قال سمعت أمير المؤمنين الله الأيكثر عليه السؤال ولا يعنت في الجواب ، ولا يلح عليه اذا كسل ولا يؤخذ بثوبه اذا نهض ولا يشار اليه بيد في حاجة ولا يفشي له سرّ ولا يغتاب عنده أحد و يعظم كما حفظ امر الله ولا يجلس المتعلم الا امامه ولا يعرض من طول صحبته شاهداً وغائباً وليعرف له حقه فان العالم اعظم اجراً من الصائم القائم المجاهد في سبيل الله فاذا

١ - تحف العقول:ج ١ ص ١١٨.

مات العالم ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها الا خلف منه وطالب العلم تستغفر له الملائكه ويدعو له من في السماء والارض. (١) وعن ابي محمد العسكري على قال: قال علي بن ابي طالب الله: مَن كان من شيعتنا عالماً بشريعتنا فاخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم الى نور العلم الذي حبوناه به جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضيء لأهل جميع العرصات وعليه جلد لا يقوم لاقل سلك منها الدنيا يحذر قبرها ثم ينادي مناديا عباد الله هذا عالم من تلامذة بعض علماء آل محمد الأفمن اخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليثبت بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصة الى نن الجهله فليثبت بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصة الى نن الجهله قفلاً او أوضح له عن شبهه . (٢)

وقال أمير المؤمنين على: قوام الدين بأربعة بعالم ناطق مستعمل لعلمه وبغني لا يبيع آخرته بدنياه وبجاهل لا يتعبر عن طلب العلم . (٣)

وقال أمير المؤمنين الله : الشاخص في طلب العلم كالمجاهد في سبيل الله ان طلب العلم فريضه على كل مسلم وكم من مؤمن يخرج

١ - الارشاد للمفيد: ص ١٢٣٠

٣-البحار:ج ١ ص ١٧١ ب ١٠

من منزله في طلب العلم فلا يرجع الا مغفوراً. (١) وقال أمير المؤمنين الله : كفئ بالعلم شرفاً ان يدَّعيه من لا يحسنه ويفرح اذا نسب اليه وكفئ بالجهل ذماً يبرأ منه من هو فيه .(٢) وقال أمير المؤمنين الله : مَن جالس العلماء وَقُر ومَن خالط الأنذال حقر .(٢)

۲ – البحار:ج ۱ ص ۱۰۷.

١ - البحار:ج ١ ص ١٧٩ ب ١.

٣-البحار:ج ١ ص ٢٠٥ ب ٤.

# في حق العالم

#### وصفته وعلامته

قال أمير المؤمنين الله : ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه : من لم يُقنِّط الناس من رحمة الله ولم يؤمِّنهم من عذاب الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يترك القرآن رغبة عنه الى غيره ، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ، الا لا خير في قرآءة ليس فيها تدبُّر ، الا لاخير في عبادة ليس فيها تفكُّر. وفي رواية اخرى ، الا لا خير في عبادة لا فقه فيها ، الا لا خير في نسك لا ورع فيه . (١)

وعن ابي عبد الله على قال: كان أمير المؤمنين على يقول: وإنَّ من حق العالم ان لا تكثر عليه السؤال ولا تأخذ بثوبه، واذا دخلت عليه وعنده قوم فسلم عليهم جميعاً وخُصَّهُ بالتحيّة دونهم، واجلس بين يديه ولا تجلس خلفه، ولا تغمز بعينك ولا تُشير بيدك ولا تكثر

١ ـ اصول الكافي : ج ١ ص ٤٤٠

من القول: قال فلان وقال فلان ، خلافاً لقوله ، ولا تضجر بطول صحبته ، فانما مثل العالم مثل النخلة تنتظرها حتى يسقط عليك منها شيء ، والعالم اعظم اجراً من الصائم القائم الغازي في سبيل الله . (١)

وعن ابي عبد الله الله الله الله قال: كان أمير المؤمنين الله يقول: ياطالب العلم ان للعالم فلاث علامات: العلم والحلم والصمت، وللمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقه بالمعصية ويظلم من دونه بالغلبة ويظاهر الظّلمة. (٢)

وقال ﷺ : : لا يكون السفه والعزة في قلب العالم (٣) .

ومن كتاب الخصال لابن بابويه في باب ستة عشر خصلة:

عن أمير المؤمنين الله انه قال: ان من حق العالم ان لا تكثر عليه السؤال، ولا تسبقه بالجواب ولا تأخذ بثوبه اذا كسل، ولا تشير اليه بيدك، ولا تغمز بعينك، ولا تساره في مجلسه ولا تطلب عوراته، وألا تقول: قال فلان خلافاً لقولك، ولا تفش له سراً، ولا تغتاب عنده احداً، وان تحفظه شاهداً او غائباً، وان تعم القوم الى حاجته: ولا تمل بطول صحبته، فانما هو مثل النخلة، فانتظر متى تسقط

١ - اصول الكافي:ج ١ ص ٤٥.

٣ - اصول الكافي: ج١.

٢ - اصول الكافي ج ١.

عليك منها منفعة . والعالم بمنزلة الصائم القائم المجاهد في سبيل الله ، واذا مات العالم ، ثلم في السلام ثلمة الى يوم القيامة ، وان طالب العلم يشيعه سبعون الف ملكاً من مقربي السماء .(١)

١ - اعلام الدين: ص ٨٢.

### في حق المعلم ونشر العلم

قال على الله لابن عباس: إن حقّ معلمك عليك التعظيم له، والتوقير لمجلسه، وحسن الاستماع من الإقبال عليه، وأن لا ترفع صوتك عليه، ولا تجيب احداً يسأله حتى يكون هو المجيب له، ولا تحدث في مجلسه احداً، ولا تغاب عنده احداً، وان تدفع عنه اذا ذكر بسوء، وان تستر عيوبه و تظهر مناقبه، ولا تجالس له عدواً، ولا تعادي له وليّاً فاذا فعلت ذلك، شهدت لك ملائكة الله بأنك قصدته و تعلمت علمه لله جل أسمه لا للناس. (١)

وقال أمير المؤمنين الله : شكر العالم على علمه ان يبذله لمستحقه. (٢)

وقيل: زكاة العلم نشره.

١ - اعلام الدين: ص ٩١.

#### في أقسام العلم والعمل به وعدمه

قال أمير المؤمنين الله : العلوم اربعة : الفقه للاديان ، والطب للابدان ، والنجوم لمعرفة الزمان ، والنحو للسان . (١)

وقال على الله العلم علمان مطبوع ومسموع ولا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع . (٢)

وقال أمير المؤمنين الله : في كلام له خطب على المنبر : ايها الناس اذا علمتم فاعلموا بما علمتم لعلكم تهتدون ، ان العالم العامل بغيره كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن جهله بل قد رأيتُ ان الحجّة عليه اعظم والحسرة ادوم على هذا العالم المنسلخ عن علمه منها على هذا الجاهل المتحيّز في جهله وكلاهما حائر بائر ، لا تر تابوا فتشكوا ، ولا تشكوا فتكفروا ، ولا ترخصوا لانفسكم فتدهنوا ، ولا تدهنوا في الحق فتخسروا ، وان من الحق ان تفقهوا ، ومن الفقه ان لا تغترّوا ، وان انصحكم لنفسه اطوعكم لربّه ،

۲ - البحار: ج ۱ ص ۲۱۸ ب ۲.

واغشّكم لنفسه اعصاكم لربّه ، ومن يطلع الله يأمن ويستبشر ، ومن يعصي الله يخب ويندم .(١)

و عن ابي عبد الله البرقي عن ابيه باسناده يرفعه الى أمير المؤمنين الله قال: قطع ظهري رجلان من الدنيا، رجل عليم اللسان فاسق، ورجل جاهل القلب ناسك، هذا يصدّ بلسانه عن فسقه، وهذا بنسكه عن جهله، فاتقوا الفاسق من العلماء والجاهل من المتعبدّين اولئك فتنة كل مفتون، فاني سمعت رسول الله علي يقول: ياعلي هلاك امتي على يدي (كل) منافق عليم اللسان. (٢) يقول: ياعلي هلاك امتي على يدي (كل) منافق عليم اللسان. (٢) وقال كميل بن زياد: قال لي مولانا أمير المؤمنين الله ياكميل بن زياد، تعلم العلم واعمل به، وانشره في اهله، يكتب الله لك اجر تعلمه وعمله انشاء الله. (٢)

وقال ﷺ: رب عالم قد قتله جهله وعلمه معه لاينفعه (٤) قال على ﷺ: مَن كتم علماً فكأنه جاهل .(٥)

٢-الخصال: ص ٨٠.

٤ - سيرة أمير المؤمنين : ص ٢٣٦.

١ – اصول الكافي : ج ١ ص ٥٦ .

٣ – اعلام الدين: ص ٩٥.

ه – البحار : ج ۲ ص ۲۷ ب ۱۳.

#### باب فضل القرآن وعظمته

قال أمير المؤمنين الله : « انصتوا الى ذكر الله ، فانه احسن الحديث، واقتدوا بهدي نبيكم فانه افضل الهدي ، واستنوا بسنته فانها افضل السنن ، وتعلموا كتاب الله ، واستضيئوا بنوره ، فانه اشفى لما في الصدور ، واسمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون (۱)

وقال ﷺ : القرآن ظاهره أنيق ، وباطنه عميق ، لا تفني عجائبه ، ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات الابه . (٢)

وقال أمير المؤمنين الله : (في بعض خطبته) : فانظر - ايها السائل - فما دلك القرآن عليه من صفته فائتم به ، واستضيء بنور هدايته ، وما كلفك الشيطان عمله مما ليس في الكتاب عليك فرضه ولا في سنة النبي عَمَا وائمة الهدى اثره ، فكل علمه الى الله تعالى ، فان ذلك منتهى حق الله عليك . (٢)

۱ – اعلام الدين : ص ۱۰۰ . ۲ – اعلام الدين : ص ۱۰۲ .

٣ – اعلام الدين : ص ١٠٣ .

واعلم ان الراسخين في العلم، هم الذين اغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب: الاقرار بجملة ما جهلوا تفسره من الغيب المحجوب فمدح الله تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول مالم يحيطوا به علماً، وسمى تركهم التعميق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخا، فاقتصر على ذلك، ولاقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين. (١)

وقال الله : عليكم بكتاب الله ، فانه الحبل المتين ، والنور المبين ، والشفاء النافع والري الناقع ، والعصمة للمستمسك بها ، والنجاة للمتعلق به ، لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ، لا تخلقه كثرة الرد ولوج السمع ، من قال به صدق ومن عمل سبق . (٢)

وقال الله - في نهج البلاغة - في التحكيم: انا لم نحكم الرجال وانما حكمنا القرآن وهذا القرآن انما هو خط مسطور بين الدفتين لا ينطق بلسان ، ولا بُدَّ له من ترجمان ، وانما ينطق عنه الرجال ولما دعانا القوم الى ان نحكم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولي عن القرآن - كتاب الله - وقد قال الله سبحانه ( فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول) فرده الى الله ان نحكم بكتابه ، ورده الى الرسول أن نأخذ بسنته فاذا حكم بالصدق في كتاب الله فنحن احق

۱ – اعلام الدين : ص ۱۰۳.

الناس به وان حكم بسنة رسول الله فنحن أولاهم به . (١)

وقال امير المؤمنين علي في خطبة له : واعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل والمحدث الذي لا يكذب وما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزيادة أونقصان ؛ زيادة في هدي ونقصان من عمي واعلموا أنه ليس علي احد بعد القرآن من فاقة ، ولا لأحد قبل القرآن من غني ، فاستشفوه من أدوائكم ، واستعينوا به علىٰ لأوائكم ، فإن فيه من اكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال واسألوا الله به وتوجهوا اليه بحبه ولا تسألوا به خلقه فانه ما توجه العباد الى الله بمثله ، واعلموا أنه شافع مشفع ، وشاهد مصدق ، وانه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه ، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه ، وانه ينادي مناد يوم القيامة : الاإن كل حارث مبتلئ في حرثه وعاقبة عمله في حرثة القرآن، فكونوا من حراثه واتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه علىٰ انفسكم، واتهموا عليه أرائكم واستفشوا فيه أهواءكم <sup>(٢)</sup>.

ومن خطبته: الله الله في القرآن فلا يسبقنكم الى العمل به غيركم. (٢)

٢ –اعلام الدين ص ١٠٥٠

۱ – اعلام الدين : ص ۱۰۳ .

٣ - تحف العقول: ج ١ ص ١٤٠.

# باب ما يحتاج الناس اليه في الكتاب والسنة

عن ابي عبد الله على قال: قال امير المؤمنين الله الها الناس: انَّ الله تبارك وتعالىٰ ارسل اليكم الرسول ﷺ انزل اليه الكتاب بالحقِّ وانتم اميّون عن الكتاب ومن انزله ، وعن الرسول ومن ارسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الامم وانبصاط من الجهل واعتراض من الفتنة وانتقاض من المبرم وعميً عن الحق واعتساف من الجور وامتحاق من الدين وتلظاً من الحروب على حين اصفرار من رياض جنّات الدنيا ويبس من اغصانها وانتثار من ورقها ويأس من ثمرها واغورار من مائها قد درست اعلام الهدى فظهرت أعلام الرَّديٰ فالدنيا متهجّمة ، في وجوه اهلها مكفهرة مدبرة غير مقبلة ، ثمرها الفتنة وطعامها الجيفة وشعارها الخوف ودثارها السيف، مُزّقتم كلّ مُمزّق وقد اعمت عيون اهلها واظلمت عليها ايّامها ، قد قطعوا ارحامهم وسفكوا دماءهم ودفنوا في التراب الموؤدة بينهم من اولادهم ، يجتاز دونهم طيب العيش ورفاهية حفوض الدنيا ، لايرجون من الله ثواباً ولا يخافون والله منه عقاباً ، حيّهم اعمىٰ نجس وميتهم في النار مُبلس فجائهم بنسخة ما في الصحف الاولى وتصديق الذي بين يديه و تفصيل الحلال من ريب الحرام ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم اخبركم عنه ، ان فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي الى يوم القيامة وحكم ما بينكم وبيان ما اصبحتم فيه تختلفون ولو سألتمونى عنه لعلمتكم .(١)

وعن علي ﷺ انّ علىٰ كل حق حقيقة وعلىٰ كل صواب نوراً فما وافق كتاب الله فدعوه . (٢) وافق كتاب الله فدعوه . (٢) وعن الصادق ﷺ عن آبائه قال : قال على ﷺ من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة وجهه عظم لا لحم فيه . (٣)

٢ – البحار: ج ٢ ص ٢٢٧ ب ٢٩.

١ - اصبول الكافي: ج ١ ص ٧٨.

٣ – البحار:ج٧ ص ٢٢٢ ب٨.

#### فى قواعد الاسلام

ومن خطبته : قال كميل بن زياد : سألت أمير المؤمنين الله عن قواعد الاسلام ما هي ؟ فقال : قواعد الاسلام سبعة : فأولها : العقل وعليه بني الصبر. والثانية: صون العرض وصدق اللهجة. والثالثة: تلاوة القرآن على جهته. والرابعة: الحب في الله والبغض في الله. والخامسة: حق آل محمد ﷺ ومعرفة ولايتهم. والسادسة: حق الاخوان والمحاماة عليهم . والسابعة : مجاورة الناس بالحسني . قلت : يا أمير المؤمنين العبد يصيب الذنب فيستغفر الله منه ، فما حدّ الاستغفار ؟ قال : يا ابن زياد التوبة رقلت : بس ؟ قال لا . قلت : فكيف ؟ قال : ان العبد اذا اصاب ذنباً يقول استغفر الله بالتحريك . قلت : وما التحريك، قال : الشفتان واللسان ، يريد أن يتبع ذلك بالحقيقة ، قلت: ومالحقيقة ؟ قال : تصديق في القلب واضمار ان لا يعود الى الذنب الذي استغفر منه . قال كميل : فاذا فعلت ذلك فانا من المستغفرين؟ قال: لا. قال كميل: فكيف ذلك؟ قال: لانك لم تبلغ الى الاصل بعد، قال كميل: فاصل الاستغفار ماهو؟ قال: الرجوع الى التوبة من الذنب الذي استغفرت منه وهي اول درجة العابدين و ترك الذنب والاستغفار اسم واقع لمعان ست: اولها: الندم على ما مضى . والثاني: العزم على ترك العود ابداً . والثالث: ان تؤدي حقوق المخلوقين التي بينك وبينهم .

الرابع: ان تؤدي حق الله في كل فرض. الخامس: ان تذيب اللحم الذي نبت على السحت والحرام حتى يرجع الجلد الى عظمه ثم تنشأ فيها بينها لحماً جديداً.

السادس: أن تلذيق البدن ألم الطاعات كما أذقته لذات المعاصى . (١)

١ - تحف العقول: ج ١ ص ١٣٨ ،

### باب ما روى عنه 🏨 فى الصفات الفاضلة

عن أمير المؤمنين الله الله قال: السنة سنتان: سنة في فريضة الأخذ بها الأخذ بها هدي وتركها ضلالة، وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة، وتركها غير خطيئة. (١)

وعنه بعض خطبه: ياكميل سمِّ كل يوم باسم الله ، وقل لا حول ولا قوة الا بالله و توكل على الله واذكرنا وسم باسمائنا وصلِّ علينا وأدر بذلك على نفسك وما تحوطه عنايتك تكف شرِّ ذلك اليوم ان شاء الله وعنه بعض خطبه: ياكميل: اذا اكلت الطعام فسمِّ باسم الذي لا يضر مع اسمه داء وفيه شفاء من كل الأسواء. ياكميل: واكل الطعام ولا تبخل عليه فانك لن ترزق الناس شيئاً والله يجزل لك الثواب بذلك أحسن عليه خلقك وأبسط جليسك ، ولا تتهم الثواب بذلك أحسن عليه خلقك وأبسط جليسك ، ولا تتهم

١ – الخميال: ص٥٦.

خادمك، ياكميل: اذا أكلت فطوِّل أكْلك ليستوفي من معك ويرزق منه غيرك. ياكميل: اذا استوفيت طعامك فاحمد الله ما رزقك وارفع بذلك صوتك بحمده سواك فيعظم بذلك اجرك.

ياكميل: لا توقرن معدتك طعاماً ودع فيها للماء موضعاً وللريح مجالاً. ولا ترفع يدك من الطعام الا وانت تشتهيه فان فعلت ذلك فانت تستمرئه فان صحة الجسم من قلة الطعام وقلة الماء. ياكميل: البركة في المال من آتئ الزكاة وواسئ المؤمنين ووصل الاقربين. ياكميل: زد في ايتائك المؤمن على ما تعطي سواه من مؤمنين وكن ياكميل: زد في ايتائك المؤمن على ما تعطي سواه من مؤمنين وكن بهم ارأف عليهم اعطف وتصدق على المساكين. ياكميل: لا ترد سائلا ولو من شطر حبة عنب اوشق تمرة فان الصدقة تنمو عند الله. ياكميل: احسن حلية المؤمن التواضع، وجماله التعفف وشرفه التفقه وعزه ترك القال والقيل. (١)

ومن خطبته: قال على من كنوز الجنة البر واخفاء العمل والصبر على الرزايا وكتمان المصائب. (٢)

وعن ابي بصير عن ابي عبد الله الله الله قال أمير المؤمنين الله عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الرأس بالخطمي يذهب بالدرن وينفي الاقذاء .(٣)

١- تحف العقول: ج ١ ص ١١٩. ٢- تحف العقول: ج ١ ص ١٤١.

٣ - الآداب والسنن: ج١ ص١٠٧.

وعن محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين الله الخضاب هدي اللى محمد على الله وهو من السنة .(١)

وعن ابن القداح ، عن ابي عبد الله على قال : قال أمير المؤمنين على : من اكتحل فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فلا بأس (٢) وعن أبي بصير عن أبي عبد الله قال : أمير المؤمنين على الطيب في الشارب من اخلاق النبيين وكرامة للكاتبين . (٣)

وقال علي ﷺ : من اوصىٰ فلم يجف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته .(٤)

وعن على الله قال: اغسلوا صبيانكم من الغمر فان الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده و يتاذى به الكاتبان. (٥)

وقال أمير المؤمنين 學: استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على الصلاة والطهور. (١)

وعن علي الله قال: الطيب نشرة والغسل نشرة والركوب نشرة والنظر الله الخضرة نشرة .(٧)

١ - الآداب والسنن: ج١ ص١١٥

٣ - الآداب والسنن: ج١ ص ١٤٤ .

٥ - الآداب والسنن: ج ١ ص ٢٢٨.

٧ - الآداب والسنن: ج ١ ص ١٤٤.

٢ - الآداب والسنن: ج١ ص١٢٣٠.

٤ - الآداب والسنن: ج ١ ص ١٨٩.

 $7 - |\vec{Y}_1| = |\vec{Y}_2|$  من  $|\vec{Y}_3| = |\vec{Y}_3|$ 

و عن ابي عبد الله الله عن آبائه الله قال على الله الحجامة تصحح البدن وتشد العقل . (١)

وقال على على الله السواك يجلو البصر .(٢)

وعن حريز عن ابي عبد الله عن ابيه الله قال: قال على الله من أراد البقاء ولا بقاء فليخفف الرداء وليباكر الغداء وليقل مجامعة النساء. (٣)

٢ - البحار: ج ٥٩ ص ١٤٥ ب ٥٧.

١ - البحار:ج ٥٩ ص ١١٤ ب٥٥.

٣-البحار:ج ٥٩ ص ٢٦٢ ب ٨٨٠

#### باب فی الادب وسوئه وما یتعلق به

قال أمير المؤمنين إلى المؤمنين المؤمنين الولده الحسن، فقال: «يابني وروي أن أمير المؤمنين إلى الوصى لولده الحسن، فقال: «يابني احضر حظك من الأدب وفرغ له قلبك، فانه اعظم من ان تخالطه دنس، واعلم أنك ان اعوزت غنيت به، وان اغتربت كان لك الصاحب الذي لا وحشة معه، الأدب هو لقاح العقل وذكاء القلب، وزينة اللسان، ودليل الرجل على مكارم الأخلاق، وما الانسان لولا الادب الا بهيمة مهملة، لله درّ الأدب، انه يسود غير السيد، فاطلبه واكسبه تكسب القول والمال، ومن طلبه صال به، ومن تركه صيل عليه، يلزمه الله السعداء، ويحرمه الاشقياء الدنيا طوران: فمنهما لك، ومنهما عليك، فما كان منهما لك أتاك على ضعفك، وما كان منهما عليك لم تدفعه بقوتك». (٢)

٢ - اعلام الدين: ص ٨٤.

وقال 學: كفى بك ادباً لنفسك ما كرهته لغيرك. (١)
وقال 學: اذا كان للمحافظة موضعاً لا تكثر من العتاب، فانه
يورث الضغينة ويجر الى البغضة وكثرته من سوء الادب. (٢)
وعنه في بعض خطبته: ان رسول الله ادبّه الله وهو ادبني وانا اؤدب
المؤمنين واورث الآداب المكرمين. (٢)
وقوله 學 حسن الادب ينوب عن الحسب. (١)

٢ – اعلام الدين: ص ١٧٩.

١ – اعلام الدين : ص ١٧٨ .

### بأب الشكر والرزق

محمد بن سنان رفعه الى أمير المؤمنين الله قال: كونوا على قبول العمل اشد عناية منكم على العمل الزهد في الدنيا قصر الامل ، وشكر كل نعمة الورع عمّا حرم الله عزوجل ، من اسخط بدنه أرضى ربه ، ومن لم يسخط بدنه عصى ربّه . (١)

وروي عنه ﷺ : من حسنت نيّته زيد في رزقه .

وعنه في بعض خطبته: ياكميل انك لا تخلو من نعم من نعم الله عندك وعافيته اياك، فلا تخل من تحميده وتسجيده وتسبيحه وتقديسه وشكره وذكره على كل حال. (٢)

وقال ﷺ : شكر العالم علىٰ علمه ان يبذله لمستحقه . (٣) وقال على ﷺ : الرزق رزقان رزق تطلبه ورزق يطلبك فان لم تأته اتاك .(٤)

١ - الخصال: ص ١٧.

٢ - تحف العقول: ج ١ ص ١٢١.

٣-البحار: ج٢ص ٨١ب ١٣.

٤ - البحار: ج ١٠٠ ص ٢١ ب ٢.

# باب الأخلاق

قال أمير المؤمنين على : البشاشة فخ المودة ، والمودة قرابة مستفادة .(١)

وقال ﷺ : ذللوا أخلاقكم بالمحاسن وقودوها الى المكارم . (٢) وقال ﷺ : حسن الخلق خير قرين وعنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه .(٣)

٢ - تحف العقول: ج ١ ص ١٦٠.

١ \_نهج البلاغة ، من كلماته القصار .

٣- تحف العقول: ج ١ ص ١٤١.

### بأب كثرة الخير وجمعه

قال أمير المؤمنين ﷺ : من سره ان يكثر خير بيته فليتوضّأ عند حضور طعامه .(١)

وقال أمير المؤمنين الله : من اراد ان يكثر خير بيته فليغسل يده قبل الاكل .(٢)

وقال على جمع الخير كلّه في ثلاث خصال: النظر، والسكوت، والكلام، فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو، وكل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة، وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو، فطوبي لمن كان نظره عبرة، وسكوته فكرة وكلامه ذكراً وبكي على خطيئته، وأمن الناس من شره. (٦)

ص ۱۲. ۲ – الخصال: ص ۳۰.

١ – الخصال: ص ١٦.

٣- تبحف العقول: ج ١ ص ١٥٤.

#### باب الزهد

ومن خطبته:

وقال ﷺ : الزهد في دنيا من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره . (١)

وقال ﷺ :الزهد في الدنيا قصر الامل وشكر كل نعمة والورع عنكل ما حرم الله .<sup>(٢)</sup>

وقال الله : من زهد في الدنيا لم يجزع من ذلها ولم ينافس في عزها ، هداه الله بغير هداية من مخلوق وعلمه بغير تعليم ، وأثبت الحكمة في صدره واجراها على لسانه . (٣)

وقوله الله الزاهد في الدنيا كلما ازدادت له تجليا ازداد عنها تولياً .(٤)

٢ - تحف العقول: ج ١ ص ١٥٨.

٤ ـ تحف العقول ج ١٠٠

١-تحف العقول:ج ١ ص ١٤١.

٣ - تحف العقول: ج ١ ص ١٦٠.

#### باب الصبر

قال ﷺ: الصبر من الايمان كمنزلة الرأس من الجسد، فمن لاصبر له، لا ايمان له.(١)

وقال ﷺ: الصبر ثلاثة: الصبر على المصيبة، والصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية. (٢)

وقال ﷺ : الصبر مفتاح الدرك ، والنجع عقبيٰ من صبر ، ولكل طالب حاجة وقت يحركه القدر .<sup>(٢)</sup>

وقال ﷺ : الصبر جنة من الفاقة .(٤)

وقال ﷺ : الصبر صبران : فالصبر عند المصيبة حسن جميل واكبر من ذلك ذكر الله عنما حرّم الله فيكون ذلك حاجزاً . (٥)

٢ - تحف العقول: ج ١ ص ١٤٦.

٤ - تحف العقول: ج ١ ص ١٥٣.

٣- تحف العقول: ج ١ ص١٤٧.

١ - تحف العقول: ج ١ ص ١٤٣.

ه - الاختصاص: ۲۱۸.

# باب في الحكمة

وقال أمير المؤمنين الله : روّحوا انفسكم ببديع الحكمة فإنها تكلُّ الابدان .

وقال أمير المؤمنين الله : الكلمة من الحكمة يسمع بها الرجل فيقولها او يعمل بها خير من عبادة سنة . (١)

وقال ﷺ: اعظم الحكمة معرفة الانسان نفسه. (٢)

١ - البحار:ج ١ ص ١٨٣ ب١٠

٢ – الميزان في تفسير القَرْآن: ج ٦ ص ١٧٣.

### باب ما روی عنه حول الناس

قال أمير المؤمنين الله : لا راحة في عيش ، الالعالم ناطق اومستمع واع .(١)

وقال ﷺ : اغد عالماً اومتعلماً ولا تكن ثالث فتهلك .(٢)

وقال على المرء ما يحسن والناس ابناء ما يحسنون . (٣) وقال على : الناس اخوان فمن كانت اخوته في غير ذات الله فهي عداوة وذلك قوله عزوجل «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» . (٤)

وقال ﷺ : من قلب الاخوان جواهر الرجال .<sup>(٥)</sup>

وقال ﷺ : امحض اخاك النصيحة حسنة كانت ام قبيحة ، ساعده

٢ – اعلام الدين : ص ٨٢.

١ – اعلام الدين: ص ٨٢.

٤ - اعلام الدين: ص ١٧٨.

٣ - اعلام الدين: ص ٨٤.

ه ـ المصندر السابق.

علىٰ كل حال وزل معه حيث ما زال فلا تطلبن منه المجازاة فانها من شيم الدناة .<sup>(١)</sup>

وقال على البذل لصديقك كل المودة ولا تبذل له كل الطمأنينة ، واعطه كل المساوات ولا تقضى اليه بكل الاسرار توفي للحكمة حقها والصديق واجبه .(٢)

وقال ﷺ : لا يكونن اخوك اقوىٰ منك علىٰ مودتك .(٣)

وقال ﷺ : لاخيك عليك مثل الذي لك عليه .(٤)

وقال ﷺ : لا تضيعن حق اخيك إتكالاً علىٰ ما بينك ، فانه ليس لك باخ من ضيعت حقّه .(٥)

وقال ﷺ : ولا يكن اهلك اشقىٰ الناس بك . <sup>(١)</sup>

وقال ﷺ : اقبل عذر اخيك ، وان لم يكن له عذر فالتمس له عذراً. (٧)

وقال ﷺ : لا يكلف احدكم اخاه الطلب اذا عرف حاجته . (^)

١ - اعلام الدين : ص ١٧٨ .

٤ – المصدر السابق. ٣ – المصدر السابق،

ه – المصيدر السابق.

٨ – المصدر السابق. ٧ – المصدر السابق.

٢ – المصدر السابق.

٦ – المصدر السابق.

وقال ﷺ: ارحم اخاك وإن عصاك، وصله وإن جفاك. (١) وقال ﷺ: من وعظ اخاه سراً فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه. (٢)

وقال أمير المؤمنين ﷺ : من كرم المرء بكائه على ما مضى من زمانه ، وحنينه الى أوطانه وحفظ قديم إخوانه . (٣)

وعنه في بعض خطبته: الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم فيهتدوا ولم يلجأوا الى ركن وثيق فينجوا. (٤) وعنه ﷺ: الناس اعداء ما جهلوا. (٥)

قال أمير المؤمنين على: الناس ابناء ما يحسنون . (٦)

وقال ﷺ : لا بوللناس من امرة ، اما برة أوفاجرة .(٧)

١ - اعلام الدين ص ١٧٩.

٢ – اعلام الدين : ص ١٧٩ .

٣ – اعلام الدين: ص ١٧٩.

٤ - تحف العقول: ج ١ ص ١١٨.

ه – سيرة أمير المؤمنين: ص ٢٣٧.

٦ – البحار:ج ١ ص ١٨٣ ب ١.

٧ - غوالي اللئالي: ج ٤ ص ١٢٧.

## **با ب** فى الرجال ومايتعلق به

قال أمير المؤمنين على الرجال ثلاثة : عاقل واحمق وفاجر، فالعاقل الدين شريعته والحلم طبيعته ، والرأي سجيته ، ان سئل اجاب ، وان تكلم اصاب ، وان سمع وعي وان حدث صدق ، وان اطمأن اليه احد وفي ، والأحمق ان استنبه بجميل غفل ، وان استنزل عن حسن نزل ، وان حمل علي جهل جهل ، وان حدث كذب ، لا يفقه وان فقه لا يتفقه ، والفاجر إن ائتمنته خانك وإن صاحبته شانك وان و ثقت به لم ينصحك . (١)

وعن الكاتب النيسابوري باسناده يرفعه الى أمير المؤمنين الله أنه قال : كمال الرجل بستّ خصال بأصغريه ، واكبريه ، وهيئتيه ، فأما أصغراه فقلبه ولسانه إن قاتل قاتل بجبان ، وان تكلّم تكلّم ببيان ، وأمّا اكبراه فعقله وهمتّه ، واما هيئتاه فماله وجماله .(٢)

١-الخصال: ص ١٣٠، وفي اعلام الدين ص١٣٢.

٢ - الخميال: ص ٣٧٧.

وقال علي بن ابي طالب ﷺ : عقول النساء في جمالهن وجمال الرجال في عقولهم .(١)

١ - بحار الانوار: ج ١ ص٨٢ ب١.

## فى المسلم ومتعلقاته

عن ابي بحر ، عن شريح الهمداني ، عن ابي اسحاق السبعي ، عن الحارث الأعور ، قال : قال أمير المؤمنين الله : ثلاث بهن يكمل المسلم : التفقه في الدين ، والتقدير في المعيشة والصبر على النوائب . (١)

وقال الله : ينبغي للمسلم أن يجتنب مواخاة ثلاثة : الفاجر ، والاحمق ، والكذاب ، فاما الفاجر فيزين لك فعله ويحب انك مثله ولا يعينك على أمر دينك ومعادك فمقارنته جفاء وقسوة ، ومدخله عار عليك وأما الاحمق فانه لا يشير عليك بخير ولا يرجه لصرف السوء عنك ولو جهد نفسه وربما أراد نفعك فضرك ، فموته خير من حياته وسكوته خير من نطقه ، وبعده خير من قربه ، واما الكذاب فانه لا يهنئك معه عيش ، ينقل حديثك وينقل اليك الحديث ، كلما أفنى أحدوثة مطاها باخرى مثلها حتى أنه يحدث

١ - الخصال: ص ١٤١ وفي اعلام الدين: ص ١٣٣٠

بالصدق فلا يصدق ، يعزي بين الناس بالعدواة فيثبت الشحناء في الصدور ، فاتقوا الله وانظروا لانفسكم . (١)

وقال ﷺ: ينبغي للرجل المسلم ان يجتنب مواخاة الكذاب، انه يكذب حتى يحبى بالصدق فما يصدق . (٢)

وقال على الخطايا اقتطاع مال امريء مسلم بغير حق . (٣) وقال على الله عزو جل ايها الزائر طبت وطابت لك الجنة . (٤)

وقال ﷺ: ما قضي مسلم لمسلم حاجة الاناداه الله عزوجل علي ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنة . (٥)

١ - تحف العقول: ج ١ ص ١٤٥.

٣- تحف العقول: ج ١ ص ١٥٤.

ە – كالسابق .

٢ - تحف العقول: ج ١ ص ١٥٤.

٤ - الاختصاص: ص ١٨٨.

٦-بحار الانوار:ج ٥ ص ٢٩٤ ب ١٣.

# في الشيعة وأوصافهم

روى أبو عبد الله جعفر بن محمد ﷺ ، قال : خرج أمير المؤمنين الله يوماً الى المسجد فاذا قوم من الشيعة قعود فيه فقال نمن انتم ؟ قالوا : نحن شيعتك يا أمير المؤمنين الله ، فقال مالى لا أرى عليكم سيماء الشيعة وفقالوا: ما سيماء الشيعة يا أمير المؤمنين؟ فقال: عمش العيون من البكاء، خمص البطون من الصيام والظمأ، صفر الوجوه من السهر ، يحسبهم الجاهل مرضى وما بهم من مرض، ولكن فرق من الحساب ويومه امرضهم ، يحسبهم اهل الغفلة سكارى وما هم بسكارى ولكن ذكر الموت اسكرهم ، ان شهدوا لم يعرفوا وان غابوا لم يُفتقدوا وان قالوا لم يُصدّقوا وان سكتوا لم يُسئلوا وان أساؤا استغفروا ، وان احسنوا لم يفخروا وان ظُلموا صبروا حتى يكون الله تعالىٰ هو المنتقم لهم ، يجوعون اذا شبع الناس ويسهرون اذا رقد الناس ويدعون اذا غفل الناس ويبكون اذا ضحك الناس ، يتمايلون باليل على اقدامهم مرة وعلى الاصابع ، تجري دموعهم علىٰ خدودهم من خيفة الله وهـم أبـداً

سكوت ،فاذا ذكروا عظمة الله عزوجل انكسرت قلوبهم وطاشت عقولهم ، اولئك اصحابي وشيعتي حقاً - الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ، لهم مغفرة واجر عظيم . (١)

قال أمير المؤمنين الله لمولاه نوف الشامي ، وهو معه في السطح: « يانوف ، ارامق انت ام نبهان ؟ قال : نبهان ارمقك يا أمير المؤمنين قال هل تدري من شعيتي؟ قال لا والله ، قال : شيعتى الذبل الشفاه ، والخمص البطون ، الذين تعرف الرهبانيّة والربانيّة في وجوههم ، رهبان بالليل أسد بالنهار ، الذين اذا اجنهم الليل اتّنزروا على اوساطهم ، وارتدوا على اطرافهم ، وصفوا اقدامهم ، وافترشوا جباههم، تجري دموعهم على خدودهم يجأرون الى الله في فكاك رقابهم ، واما النهار فحلماء وعلماء ، كرام ، نجباء ، أبرار ، اتقياء . يانوف، شيعتى الذين اتخذوا الارض بساطاً، والماء طيّباً، والقرآن شعاراً إن شهدوا لم يعرفوا ، وان غابوا لم يفقدوا ، شيعتي الذين في قبورهم يتزاورون ، وفي اموالهم يتواسون ، وفي الله يتباذلون . يانوف ، درهمٌ ودرهمٌ ، ثوب وثوب ، والا فلا شيعتى من لم يهر هرير الكلاب ولم يطمع طمع الغراب ولم يسأل الناس ولو مات جوعاً وان رأى مؤمناً اكرمه وان رأى فاسقاً هجره ، هؤلاء - والله

١ – اعلام الدين : ص ١٣٥ .

يانوف - شيعتي شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة ، وحوائجهم خفيفة وانفسهم عفيفة ، اختلفت بهم الابدان ولم تختلف قلوبهم قال : قلت يا أمير المؤمنين - جعلني الله فداك - اين هؤلاء ؟ قال : فقال لي : في اطراف الارض . يانوف يجيء النبي على يوم القيامة آخذاً بحجزة ربّه جلّت اسمائه - يعني بحبل وحجزة الدين - وانا آخذ بحجزته واهل بيتي آخذون بحجزتي وشعيتنا آخذون بحجزتنا ، فالي اين ؟ الي الجنّة ورب الكعبة - قالها ثلاثاً - .(١)

وروى نوف البكائي قال سمعت مولاي أمير المؤمنين الله يقول: خلقنا من طينة وخلق شيعتنا من فضل طينتنا ، فاذا كان يوم القيامة الحقوا بنا فقلت يا أمير ألمؤمنين ، صف لي شيعتك فبكى الله ثم قال : شيعتي - والله - الحلماء الحكماء ، العلماء بالله وبدينه العاملون بأمره المهتدون بطاعته ، احلاس عبادة وانضاء زهادة ، صفر الوجوه من السهر ، عمش العيون من البكاء خمص البطون من الصيام ، ذبل الشفاه من الدعاء ، مصابيح كل ظلمة ، وريحان كل قبيلة ، تعرف الزهادة من سيماهم ، والرهبانية في وجوههم ، لايسبون من المسلمين خلقاً ولا يقتفون منهم اثراً شرورهم مأمونة وانفسهم عفيفة وحوائجهم خفيفة وقلوبهم محزونة فهم الاكايس

١ - اعلام الدين: ص ١٣٧.

الألباء، الخلصاء النجباء الرواعون فراراً بدينهم الذين ان شهدوا لم يعرفوا وان غابوا لم يفقدوا اولئك شعيتي الاطيبون واخواني الأكرمون ألا، ها شوقاً الى رؤيتهم . (١)

وإنه الله خرج ذات ليلة من المسجد وكانت ليلة قمراء الى الجبانة فلحقه جماعة يقفون اثره فوقف ثم قال: من انتم قالوا: نحن شيعتك يا أمير المؤمنين فتفرس في وجوههم ثم قال: مالي لاارى عليكم سيماء الشيعة ،قالوا: وما سيماء الشيعة يا أمير المؤمنين؟ فقال: صفر الوجوه من السهر عمش العيون من البكاء حدب الظهور من القيام خمص البطون من الصيام ذبل الشفاه من الدعاء عليهم غبرة الخاشعين . (٢)

عن الاصبغ بن نباته عن علي على قال: قال رسول الله: ان لله تعالى قضيب من ياقوت احمر لا يناله الا نحن وشيعتنا وساير الناس منه بريئون.

٢ - الارشاد للمفيد: ص ١٢٧.

# في المؤمن وما يتعلق به

عن ابي جعفر على قال: «صلّىٰ أمير المؤمنين على بالناس الصبح بالعراق، ثم انصرف فوعظهم، فبكئ وابكئ من خوف الله تعالىٰ، ثم قال: اما والله، لقد عهدت اقواماً علىٰ عهد خليلي رسول الله على وانهم ليصبحون ويمسون شعثاً غبراً خمصاً، بين اعينهم كركب المعزىٰ، يبيتون لربهم سجداً وقياماً يراوحون بين اقدامهم وجباههم يناجون ربهم، ويسألونه فكاك رقابهم من النار، والله لقد رأيتهم مع هذا وهم خائفون وجلون مشفقون ». (١)

قال رجل لأمير المؤمنين النائد اخبرنا عن الاخوان ، قال : «الاخوان صنفان : اخوة الثقة واخوة المكاشرة ، فاما اخوان الثقة فهم: الكف والجناح والاهل والآل ، فاذا كنت من اخيك على حد الثقة ، فابذل له مالك وبدنك وصاف من صفاه ، وعاد من عاداه ، واكتم سره وعيبه ، واظهر منه الحسن ، واعلم (ايها السائل) انهم اقل من الكبريت الاحمر .

١ - اعلام الدين: ص ١١١.

واما اخوان المكارشة: فانّك تصيب منهم لذتك، فلا تقطعن ذلك منهم، ولا تطلبن ماوراء مالك من ضميرهم، وابذل لهم ما بذلوا لك من طاقة الوجه وحلاوة اللسان. (١)

وعنه على قال: لا يقبل الله من الأعمال الا ما صفا وصلب ورق، فاما صفائها فلله و واما صلابتها فللدين، واما رقتها فللاخوان. (٢) وقال أمير المؤمنين على الله الاثرة، فقال: الاتستأثر على اخيك بما هو احوج اليه منك. (٣)

وقال أمير المؤمنين الله : من كمال المرء المؤمن تركه ما لا يجمل به ، ومن حيائه ان لا يلقي احداً بما يكره ، ومن عقله حسن رفقه ، ومن ادبه علمه بما لا بدّ له منه ، ومن ورعه غض بصره وعفّة بطنه ، ومن حسن خلقه كف أذاه ، ومن سخائه بره بمن يجب حقّه ، ومن دينه ايثاره على نفسه ، ومن صبره قلّة شكواه ، ومن عقله انصافه على نفسه و تركه الغضب عند مخالفته ، وقبوله الحق اذا بان له ، ومن نصيحته نهيه اخاه عن معصيته ومن حفظه جواره ستره لعيوب جيرانه و تركه توبيخهم عند اسائتهم اليه ، ومن رفقه تركه المواقفة على الذنب بين يدي من يلوم المذنب على ذنبه ، ومن حسن صحبته على الذنب بين يدي من يلوم المذنب على ذنبه ، ومن حسن صحبته

۱ - اعلام الدين: ص ۱۱۲. ٢ - اعلام الدين: ص ١٢٢.

٣ - اعلام الدين : ص ١٢٦ .

اسقاطه عن صاحبه مؤونة أذاه ، ومن صداقته كثرة موافقته ، ومن صلاحه شدة حزنه ومن شكره معرفة احسان من احسن اليه ، ومن تواضعه معرفته بقدره ، ومن حكمته معرفته بذاته ومن مخافته ذكره الآخرة بقلبه ولسانه ، ومن سلامته قلة تحفظه لعيوب غيره واعتنائه في صلاح عيوب نفسه . (١)

وقال أمير المؤمنين الله : المؤمن بشره في وجهه ، وحنه في قلبه ، أوسع شيء صدراً ، واذل شيء نفساً ، يكره الرفعة ويشنأ السمعة ، طويل غمه ، بعيد همه كثير صمته ، مشغول وقته ، شكور صبور ، مغمور بفكره، ضنين بخلته ، سهل الخليقة لين العريكة ، نفسه أصلب من الصلد ، وهو أذل من العبد . (٣)

وقال على المؤمن ينظر الى الدنيا بعين الاعتبار ويقات منها ببطن الاضطرار ويسمع فيها باذن المقت والابغاض ، ان قيل: أثرى قيل:

١ - اعلام الدين: ص ١٢٧.

٢ - الخصال: ص ٣٠٧.

٣ – اعلام الدين : ص ١٣٠ .

أكدى ، وإن فُرح له بالبقاء حُزن له بالفناء ، هذا ولم يأتهم يومٌ فيه يلبسون ان الله تعالى وضع الثواب على طاعته والعقاب على معصيته ، ذيادةً لعباده من نقمته ، وحياشه لهم الى جنته .(١)

وقال الله المؤمن اذا نظر اعتبر، واذا سكت تفكر، واذا تكلم ذكر واذا اتسغنى شكر واذا أصابته شده صبر، فهو قريب الرضى، بعيد السخط يرضيه عن الله اليسير ولا يسخطه الكثير، ولا يبلغ بنيته ارادته في الخير، ينوي كثيراً من الخير ويعمل بطائفة منه ويتلهف على مافاته من الخير كيف لم يعمل به، والمنافق اذا نظر لها واذا سكت سها، واذا تكلم لغا، واذا استغنى طغا، واذا اصابته شدة ضغا، فهو قريب السخط بعيد الرضى، يسخطه على الله اليسير ولا يرضيه الكثير، ينوي كثيراً من الشر ويعمل بطائفة منه ويتلف على ما فاته من الشركيف لم يعمل به .(٢)

ومن خطبته الله المؤمن مراة المؤمن لأنه يتأمله فيسد فاقته ويجمل حالته. (٣)

ومن خطبته ﷺ : المؤمنون اخوة ولا شيء آثر عند كل اخ من اخيه.(٤)

١ - اعلام الدين: ص ١٣٠.

٢ - تحف العقول: ج ١ ص ١٥١.

٣ - تحف العقول:ج ١ ص ١٢١.

٤ - نفس المصدر.

ومن خطبته الله : ان لم تحبّ اخاك فلست اخاه ان المؤمن من قال بقولنا، فمن تخلف عنه قصر عنا ومن قصر عنا لم يلحق بنا ومن لم يكن معنا ففي الدرك الاسفل من النار .(١)

ومن خطبته الله الله الهيبة والحياء بالحرمان والحكمة ضالة المؤمن فليطلبها ولو في أيدي اهل الشر .(٢)

وقال ﷺ: لما ابتلى المؤمن بشيء هو أشد عليه من خصال ثلاث يحرمها قيل: وماهن ؛ قال: المواساة في ذات يده ، والانصاف من نفسه وذكر الله كثيراً . أما إني لا اقول لكم: سبحان الله والحمد لله ولكن ذكر الله عندما احل له وذكر الله عندما حرم عليه .(٤)

وقال ﷺ : سباب المؤمن فسق وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه .(٥)

١ - نفس المصدر. ٢ - تحف العقول: ج ١ ص ١٤٢.

٣- تحف العقول: ج ١ ص ١٤٤. ٤ - تحف العقول: ج ١ ص ١٤٦.

٥ - تحف العقول: ج ١ ص ١٥٠.

وقال على : تعلموا الحلم فان الحلم خليل المؤمن ووزيره، والعلم دليله، والرفق أخوه، والعقل رفيقه، والصبر أمير جنوده. (١)

١ - تحف العقول ج ١ ص ١٥٨.

## باب ماروي عنه حول الحياة في الدنيا وذمها

وقال ﷺ : من امن الزمان خانه ومن غالبه اهانه .(١)

وقال ﷺ : الدهر يومان يوم لك ويوم عليك ، فان كان لك فلاتبطر وان كان عليك فاصبر فكلاهما عنك سينحسر . (٢)

وقال ﷺ: لبعض اصحابه: اعلم ان الدنيا دار بلغة لم يفرغ صاحبها ساعة قط الاكانت فرغته عليه حسرة يوم القيامة .(٣)

ومن خطبته بالانها : أولها عناء وآخرها فناء ، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب ، من صح فيها أمن ، ومن مرض فيها ندم ، من استغنى فيها فتن ، ومن افتقر فيها حزن ، من سعى لها فاتته ، ومن قعد عنها أتته ، ومن نظر اليها اعمته ، ومن ابصر بها بصر ته . (٤) وقال بلا : من رضى من الدنيا بما يجزيه كان أيسر ما فيه يكفيه ،

ومن لم يرض من الدنيا بما يجزيه لم يكن فيها شيء يكفيه .(٥) وقال الله : الدنيا والأخرة عدوان متعاديان وسبيلان مختلفان ، من

٢ – كالسابق.

١ - اعلام الدين: ص١٧٣.

٤ - تحف العقول: ج ١ ص ١٤٢.

٣ – اعلام الدين : ص ١٠٧ .

٥ - تحف العقول ج ١ ص ١٤٧.

احب الدنيا ووالاها أبغض وعاداها ، مثلها مثل المشرق والمغرب والماشي بينهما لا يرداد من أحدهما قرباً الاازداد من الاخر بعداً.(١)

وقال ﷺ : المال والبنون حرث الدنيا ، والعمل الصالح حرث الاخرة وقد جمعهما الله لاقوام . (٢)

ومن كلامه الله في صفة الدنيا والتحذير منها اما بعد: فانما مثل الدنيا الحية لين مسها شديد نهشها فا عرض عما يعجبك منها لقلة ما يصحبك منها وكن انس ما تكون فيه أحذر ما تكون لها فان صاحبها كلما اطمأن منها الى سرور أشخصه منها الى مكروه والسلام. (٣)

ومن كلامه بالله في التزهيد في الدنيا والترغيب في اعمال الآخرة: يا بن آدم لا يكن اكبر همك يومك الذي ان فاتك لم يكن من اجلك فان همك يوم فان كل يوم تحضره ياتي الله فيه برزقك واعلم انك لن تكسب شيئاً فوق قوتك الاكنت فيه خازنا لغيرك يكثر في الدنيا به نصيبك و يحظئ به وارثك و يطول معه يوم القيامة حسابك فاسعد بما لك في حياتك وقدم ليوم معادك زاداً يكون امامك فان السفر بعيد والموعد القيامة والموردالجنة اوالنار .(٤)

١ - تحف العقول: ج ١ ص ١٥١.

٢ - تحف العقول: ج ١ ص ١٥٥.

٣ - الارشاد للمفيد: ص ١٢٤.

ومن خطبة له على اليك عني يادنيا ، فحبلك على غاربك قد انسللت من مخالبك وافلت من حبائلك واجتنب الذهاب في مداحضك اين القوم الذين غررتهم بمداعبك اين الامم الذين فتنتهم بزخارفك هاهم رهائن القبور ، ومضامين اللحود . والله لو كُنت شخصاً مرئياً وقالباً حسياً ، لاقمت عليك حدود الله في عباد غررتهم بالاماني وأمم ألقيتهم في المهاوي ، وملوك أسلمتهم الى التلف ، وأوردتهم موارد البلاء اذلا ورد ولا صدر هيهات من وطي دحضك زلق ، ومن ركب لججك غرق ، ومن أزور عن حبالك وفق ، والسالم منك لا يبالي إن ضاق به مناخه والدنيا عنده كيوم حان انسلاخه إغربي عني فو الله لا أذل لك فتستذلين ولا أسلس لك فتقوديني . (١)

وقال ﷺ : جمع خير الدنيا في كتمان السر ومصادقة الاخيار وجمع الشر في الإذاعة ومؤاخاة الأشرار .(٢)

وقال الله : إنّي أحذركم الدنيا فانها حلوة خضرة حفّت بالشهوات وتحبّبت بالعاجلة وعمرت بالامال وتزينت بالغرور لا تدوم حبرتها ولا تؤمن فجعتها ، غرّارة ضرّارة ، زائلة نافذة أكّالة غوّالة .(٣)

١ - نهج البلاغة خطبته التل العثمان بن حنيف.

٢ - الاختصاص للمفيد: ص ٢١٨. ٣ - تحف العقول: ج ١ ص ١٢٧.

وقال علي ﷺ: الدنيا دول فاطلب حظك منها باجمل الطلب.(١) وعن سويد بن غفلة قال: كأني أسمعه (أي علي بن ابي طالب ﷺ) وهو يقول: إليك عنّي يا دُنيا غرّي غيري أبِيْ تعرَّضتِ أم اليّ تشوّقت هيهات هيهات قد طلَّقتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك، فعُمُرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آه من قلّة الزاد وبُعد السفر ووحشة الطريق. (٢)

٢ - سيرة الأئمة الأثني عشر: ص ٣٣٢.

۱ - البحار: ج ۱۰۰ ص ۲۲ ب ۲.

# فى الغنىٰ والفقر وفي الظلم

قال أمير المؤمنين على : أهلك الناس اثنان خوف الفقر ، وطلب الفخر (١).

و عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده الله قال : كان عليٌ الله يقول: العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء ثلاثة .

وقال أمير المؤمنين الله : الفقر يخرس الفطن عن حجّته والمقل غريب في بلدته ومن فتح على نفسه باباً من المسأله فتح الله عليه باباً من الفقر .(٢)

وقال على العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى (٣)

وقال على الله عنه الغنى ثوبه خفي عن النار عيبه (٤).

وقال ﷺ: من ابدى الى الناس ضره فقد فضح نفسه ، وخير الغنى ترك السؤال وشر الفقر لزوم الخضوع (٥).

٢ - اعلام الدين: ص ١٥٩.

١ - الخصال: ص ٨٠.

٤ – نفس المصدر.

ه – نفس المصدر ،

٣ – نفس المصدر.

. 177

وقال على الله الله الله الله عن من شئت تكون نظيره واحتج الى مَن شئت تكون اسيره وأفضل على من شئت تكون أميره (١). وقال على الله اذهب للفاقة من الرضا بالقنوع (٢).

١ – نفس المصدر .

### باب الامل

وقال أمير المؤمنين على: من اطال امله ساء عمله .(١)

وعن على الله : في بعض خطبته : ان الأمل يذهب العقل و يكذب الوعود و يحث على الغفلة و يورث الحسرة فاكذبوا الأمل فانه غرور وان صاحبه مأزور .(٣)

وقال ﷺ: انما أخشى عليكم اثنين: طول الامل واتباع الهوى، اما طول الامل فينسي الآخرة وأما اتباع الهوى، فانه يصد عن الحق. (٤)

وقال ﷺ : ما اطال العبد الامل الا أنساه العمل .(٥)

١ - الخصال : ص ١٨ .

٣ - تحف العقول: ص ١٠٧.

ه \_ تحف العقول: ج١

٤ - تحف العقول: ج ١ ص ١٤٥.

### في البِدَع

عن أبي جعفر ﷺ قال: خطب أمير المؤمنين ﷺ ، الناس فقال: ايها الناس انما بدء وقوع الفتن اهواءٌ تُتَّبع يخالف فيها كتاب الله يتولَّىٰ فيها رجال رجالاً فلو انَّ الباطل خلص لم يخّف على ذي حِجي ولو أن الحق خلص لم يكن اختلاف ولكن يأخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معاً فهناك استحوذ الشيطان على اوليائه ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسني .(١) وعن ابي عبد الله على عن أمير المؤمنين على انه قال: انَّ مِن ابغض الخلق الى الله لرجلين: رجلٌ وكله الله الىٰ نفسه وهو جائر عن قصد السبيل مشعوفٌ بكلام بدعة قد لهج بالصوم والصلاة وهو فتنة لمن افتن به ظلالً عن هدي من كان قبله ، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد موته حمّال خطايا غيره ورهن بخطيئته، ورجل قمش جهلاً في جهال الناس عان باغباش الفتنة ، قد سمّاه اشباه الناس عالماً ،

١ - اصول الكافي: ج ١ ص ٦٩.

ولم يغن فيه يوماً سالماً بكّر فاستكثر ما قلّ منه خير ممّاكثر حتى، اذا ارتوىٰ من آجن ، واكتنز من غير طائل جلس بين يدي الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره وان خالف قاضياً سبقه لم يأمن ان ينقض حكمه من يأتى بعده كفعله بمن كان قبله وان نزلت به احدى المعضلات هيأ لها حشواً من رأيه ثمّ قطع به فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت ، لا يدري اصاب ام اخطأ ، لايحسب العلم في شيء ممّا انكر ولا يرى انَّ وراء ما بلغ فيه مذهباً، ان قاس شيئاً لم يكذّب نظره ، وان اظلم عليه امراكتم به لما يعلم من جهل نفسه لكيلا يقال له : لا يعلم ، ثمّ جسر فقضى ، فهو مفتاح عشوات ركّاب شبهات ، خبّاط جهالات ، لا يعتذر مـمّا لا يعلم فيسلم ولا يعض من العلم بضرس قاطع فيغنم ، يذري الروايات ذروالريح الهشيم تبكى منه المواريث وتصرخ منه الدماء، يستحل بقضائه الفرج الحرام ، ويحرّم بقضائه الفرج الحلال ، لامليء باصدار ما عليه ورد ولا هو اهل لما منه فرط من ادعائه علم الحق.<sup>(١)</sup>

وقال أمير المؤمنين الله على عنه عنه وقال أمير المؤمنين الله على الله على الله على الله على الله على الله عن وصيته لا يتخوفون ان ينزل بهم العذاب، ثم تلى هذه

١ - اصول الكافي: ج ١ ص ٧٠.

الآيه « الم تر الى الذين بدّلوا نعمة الله كفراً واحلوا قومهم دار البوار جهنم » ثم قال: نحن النعمة التي انعم الله بها على عباده وبنا يفوز من فازيوم القيامة. (١)

١ - اصول الكافى: ج ١ ص ٣١٥.

قال امير المؤمنين الله : قال عيسى بن مريم (على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام) الدينار داء الدين : والعالم طبيب الدين فاذا رأيتم الطبيب يجر الداء الى نفسه فاتهموه ، واعملوا انه غير ناصح لغيره (١)

وعنه في خطبته : يا كميل : انج بولايتنا من أن يشركك الشيطان في مالك وولدك . (٢)

وقال على على الفتن ثلاث: حبّ النساء وهو سيف الشيطان، وشرب الخمر وهو فخ الشيطان، وحبّ الدينار والدرهم وهو سهم الشيطان، فمن أحبّ النساء لم ينتفع بعيشه، ومن أحبّ الأشربة حرمت عليه الجنة، ومَن أحبّ الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا. (٣)

٢ - تحف العقول: ج ١ ص ١٢١.

١ - الخصال: ص ١٢٨.

٣-البحار:ج٢ص١٠٧ب٥١.

### في الموت

قال أمير المؤمنين ﷺ : من اكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير .(١)

وروي ان أمير المؤمنين الله سمع انساناً يقول: انا لله وانا اليه راجعون فقال: قولنا: انا لله اقراراً له منا بالملك وقولنا: انا اليه راجعون اقراراً على أنفسنا بالهلك .(٢)

وقال ﷺ : كفى بالأجل حرزاً ، إنه ليس أحد من الناس الآومعه حفظاً من الله يحفظونه أن يتردى في بئر ، ولا يقع عليه حائط ولا يصيبه سبع فاذا جاء أجله خلوا بينه وبين أجله (٣).

وقال على ﷺ: ما انزل الموت حق منزلته من عد غدا من اجله .<sup>(3)</sup> وفي دعوات الراوندي قال علي ﷺ:ليس بيننا وبين الجنة اوالنار الا الموت . <sup>(٥)</sup>

٢ – كالسابق .

١ – اعلام الدين : ص ١٧٤ .

٤ - البحار: ج ٦ ص ١٣٠ ب ٤.

٣ - تحف العقول: ج ١ ص ١٦١.

٥ - البحار: ج ٦ ص ٢٧٠ ب ٨.

## باب الجبر والقدر والامر بين الامرين

عن اسحاق بن محمد وغيره رفعوه قال : كان أمير المؤمنين الله جالساً بالكوفة بعد منصرفه من صفين اذ أقبل شيخ جثا بين يديه ، ثم قال له : يا أمير المؤمنين: اخبرنا عن مسيرنا الي اهل الشام ابقضاء من الله وقدر ؟ فقال أمير المؤمنين الله: اجل ياشيخ ما علوتم تلعة ولاهبطتم بطن واد الآ بقضاء من الله وقدرً فقال له الشيخ : عند الله احتسب عنائي يا أمير المؤمنين، فقال له: مه يا شيخ، فوالله لقد عظِّم الله الأجر في مسيركم وانتم سائرون وفي مقامكم وانتم مقيمون وفي منصرفكم وانتم منصرفون ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكروهين ولا اليه مضطرّين، فقال له الشيخ: وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكروهين ولا اليه مضطرين وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا ؟ فقال له : تظن انــه كــان قــضاء حتماً وقدراً لازماً ، انه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والامر والنهى والزجر من الله وسقط معنى الوعد والوعيد فلم تكن لائمة للمذنب ولا محمدةٌ للمحسن ولكان المذنب اولى بالاحسان من المحسن ولكان المحسن اولى بالعقوبة من المذنب تلك مقالة

اخوان عبدة الاوثان وخصماء الرحمان وحزب الشيطان و قدرية هذه الامّة ومجوسها ، ان الله تبارك وتعالى كلف تخييراً ونهى تحذيراً واعطى على القليل كثيراً ولم يعص مغلوباً ولم يطع مكرها ولم يملّك مفوّضاً ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً ، ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثاً ، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ، فانشأ الشيخ يقول :

أنت الامام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمٰن غفراناً أوضحت مِن أمرنا ما كان مُلتبساً جزاك ربُّك بالإحسان إحساناً (١)

وروي أن علياً ﷺ: مر يوماً على تحت حائط مائل فاسرع في المشي ، فقيل له: أتفريا أمير المؤمنين من قضاء الله تعالى ؟ قال ﷺ: نعم افر من قضاء الله الى قدره .(٢)

٢ - غوالي اللئالي: ج ٤ ص ١١١.

١ - اصول الكافى: ج١ ص٢١٥.

## باب حول الائمة 🕮

## ■ في كيفية خلق الائمة ﷺ

عن على بن رئاب رفعه الى أمير المؤمنين الله قال: قال أمير المؤمنين على الله نهراً دون عرشه ودون النهر الذي دون عرشه نور نوّره وإنَّ في حافتي النهر روحين مخلوقين: روح القدس وروح من أمره ، وإنَّ لله عشر طينات ، خمسة من الجنَّة وخمسة من الارض ، ففسّر الجنان وفسّر الأرض ، ثم قال : ما من نبيّ ولا ملك من بعده جبله الا نفخ فيه من أحدى الروحين وجعل النبي عليه من احدى الطينتين - قلت لأبي الحسن الأوّل إلله : ما الجبل ؟ فقال: الخلق -غيرنا اهل البيت ، فان الله عزوجل خلقنا من العشر طينات ونفخ فينا من الروحين جميعا فاطيب بها طيبا ، وروي غيره عن ابي الصامت قال : طين الجنان جنة عدن وجنّة المأوى وجنّة نعيم والفردوس والخلد؛ وطين الأرض مكة والمدينة والكوفة وبيت المقدس وحائر .<sup>(۱)</sup>

١ - اصول الكافي: ج ٢ ص ٢٣٢.

## باب في حجج الله

من اصحاب أمير المؤمنين إلا أن أمير المؤمنين الله قال: اللهم إنّك لا تخلي ارضك من حجّة لك على خلقك .(١)

وعن ابي اسحاق قال: حدثني الثقة من اصحاب أمير المؤمنين النهم سمعوا أمير المؤمنين الله يقول في خطبة له: اللهم وأني الأعلم ان العلم الايأرزكله والاينقطع مواده وانك الاتخلي ارضك من حجّة لك على خلقك ، ظاهر ليس بالمطاع او خائف مغمور ، كي الا تبطل حجتك ، والايضل اوليائك بعد اذ هديتهم ، بل اين هم ولم ؟ اولئك الأقلون عدداً والأعظمون عند الله جلّ ذكره قدراً ، المُتّبعون لقادة الدين ، الائمة الهادين ، الذين يتأدبون بادابهم وينهجون نهجهم ، فعند ذلك يهجم بهم العلم على حقيقة الايمان ، فتستجيب ارواحهم لقادة العلم ويستلينون من حديثهم ما إستوعر على غيرهم ويأنسون بما استوحش منه المكذبون واباه المسرفون أولئك اتباع العلماء صحبوا اهل الدنيا بطاعة الله تبارك وتعالى وتعالى اولئك اتباع العلماء صحبوا اهل الدنيا بطاعة الله تبارك وتعالى ا

١ - اصول الكافى: ج ١ ص ٢٥٢.

واوليائه ودانوا بالتقية عن دينهم والخوف من عدوّهم ، فارواحهم معلقة بالمحلّ الأعلى فعلمائهم واتباعهم خرس صمت في دولة الباطل ، هـــا طوبى لهم على صبرهم على دينهم في حال هدنتهم وياشوقاه الى رؤيتهم في حال ظهور دولتهم وسيجمعنا الله وإياهم في جنات عدن ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم . (١) وعن ابي عبد الله عن آبائه على قال: قال أمير المؤمنين على الا يزال في ولدي مأمون مأمول .(٢)

وعن بعض اصحاب أمير المؤمنين الله ممن يوثق به ان أمير المؤمنين الله تكلم بهذا الكلام وحفظ عنه وخطب به على منبر الكوفة: اللهم انه لا بد لك من حجج في ارضك، حجّة بعد حجة على خلقك، يهدونهم الى دينك، ويعلمونهم علمك كي لا يتفرق اتباع اوليائك ظاهر غير مطاع اومكتتم يترقّب، ان غاب عن الناس شخصهم في حال هدنتهم فلم يغب عنهم قديم مبثوث علمهم و آدابهم في قلوب المؤمنين مثبتة، فهم بها عاملون.

ويقول الله في هذه الخطبة في موضع آخر: فيمن هذا ولهذا يأرز العلم اذا لم يوجد له حملة يحفظونه ويروونه ، كما سمعوه من العلماء ويصدقون عليهم فيه ، اللهم فاني لا اعلم ان العلم لا يأرز

٢ - كمال الدين: ص٢٢٨.

١ - اصول الكافى: ج٢ ص١٠٠٠ .

كله ولا ينقطع مواده وانك لا تخلي ارضك من حجة لك على خلقك ، ظاهر ليس بالمطاع اوخائف مغمور كي لا تبطل حجّتك ولا يظل اوليائك بعد اذ هديتهم ، بل اين هم ؟ وكم هم اولئك الاقلون عدداً ، الأعظمون عند الله قدراً . (١)

وعن جابر الجعفي (قال): سمعت ابا جعفر يقول: سأل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين فقال: اخبرني عن المهدي ما اسمه ؟: فقال اما اسمه فان حبيبي شهد اليّ أن لا أحدِّث باسمه حتى يبعثه الله (قال): فاخبرني عن صفته ؟ قال هو شاب مربوع حسن الوجه حسن الشعر يسيل شعره على منكبيه ونور وجهه يعلوسواد لحيته ورأسه، بأبي ابن خيرة الإماء. (٢)

وعنه في بعض خطبته: اللهم بلئ ، لا يخلو الأرض من قائم لله بحجة اما ظاهراً اوخائفاً مغموراً لئلا تبطل حجج الله وبيناته ورواة كتابه. (٣)

وروي عنه الله الله قال: كنا ظلالاً تحت العرش قبل خلق البشر وقبل خلق البشر اشباحاً عالية لا اجساماً نامية ان امرنا صعب مستصعب لا يعرف كنهه الا ثلاثة ملك مقرب اونبي

٢ - الغيبة للطوسى: ص ٢٨١.

١ - اصبول الكافى: ج ٢ ص ١٣٨ .

٣ - تحف العقول: ج ١ ص ١١٨.

مرسل اومؤمن امتحن الله قلبه للايمان فاذا انكشف لكم سرأً ووضع لكم امر فاقبلوا والا فاسكتوا تسلموا واوردوا علمه الى الله فانكم في أوسع ما بين السماء والارض .(١)

١ - عُوالي اللئالي: ج ٤ ص ١٢٩.

## باب ما روي في الغَيْبَة

عن الأصبغ بن نباته قال : أتيْتُ أمير المؤمنين إلله فوجدته متفكراً ينكث في الارض فقلت: أمير المؤمنين مالى أراك متفكّراً تنكث في الارض ، أرغبة منك فيها ؟ فقال : لا والله ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوماً قطِّ ولكنني فكُّرت في مولد يكون من ظهري ، الحادي عشر من ولدي ، وهو المهدي الذي يملأ الارض عـدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً ، تكون له غيبة وحيرة يضل فيها اقوام ويهتدي فيها آخرون ، فقلت: يا أمير المؤمنين وكم تكون الحيرة والغيبة ؟ قال : ستّة ايام أو ستّة أشهر أو ستّة سنين. فقلت : وانَّ هذا لكائِن؟ فقال : نعم ؛ كما إنه مخلوق ، وأنَّىٰ لك بهذا الأمر ياأصبغ! اولئك خيار هذه الامة مع خيار أبرار هذه العترة ، فقلت : ثمّ ما يكون بعد ذلك ؟ فقال : ثمّ يفعل الله ما يشاء فانّ له بدائات وارادات وغايات ونهايات. (١)

١ - اصول الكافى: ج ٢ ص ١٣٦.

وعن فرات بن أحنف قال: قال أمير المؤمنين الله وذكر القائم، فقال: ليغيبَنَّ عنهم حتىٰ يقول الجاهل ما لله في آل محمد حاجة. (١)

١ - الغيبة للطوسي: ص ٢٠٧.



## الفصل الثالث فى نبذة من أشعاره ﴿

الباب الأول: في الصفات الالهية

الباب الثاني: في الحسنات والسيئات

الباب الثالث: في الفضائل والرذائل

الباب الرابع: في الحرب والشجاعة

الباب الخامس: في القناعة

الباب السادس: في التقوي

الباب السابع: في الدنيا

الباب الثامن: في الموت



## فى الصفات الألمية

ويُنسب اليه ﷺ:

ذنوبي إن فكسرت فيها كشيرة فما طمعي في صالح قد عملته فيان يَك غُفوانٌ فذاك برحمة مليكي ومولائي وربّي وحافظي

ورحمة ربّي من ذنوبي أوسع ولكنني في رحمة الله أطمع ولكنني في رحمة الله أطمع وإن لم يكن أجزى بما كُنت أصنع وإنسي له عبد أقر وأخضع

وقال ﷺ

قد كُنت ياسيدي بالقلب معروفا

ولم تــزل ســيدي بــالحق مــوصوفأ

وكنت اذ ليس نور يستضاء به

فريتنا بدخلاف الخلق كلهم

وكل ماكان في الاوهام معروفاً

ومن يُسردهُ عسلىٰ التشبيه مسمتثلا

يرجع اخلا حَصْر<sup>(١)</sup>بالعجز مكفوفاً<sup>(٢)</sup>

وفـــى المـعارج<sup>(٣)</sup>تـلقيٰ مـوج قــدرته

موجا يىعارض صرف الريىح مكفوفأ

فاثرك أخا جدك بالدين مشتبها

قــد بــاشر الشك مــنه الرأى مــؤوفاً (٤)

وأصْحِتْ أخها مهقة (٥) حبّاً لسيدة

وبالكرامات من مولاه محفوفاً

أمسىٰ دليل الهدىٰ في الأرض منتشراً

وفسي السماء جميل الحال معروفأ

٢ - كفوف: محاط.

١ - حصر: عجز في الكلام.

٣ – المعارج: السلالم، المصاعد.

٤ - هكذا كانت الكلمة في الديوان ويمكن ان تكون محرفة.

ه – مقة : حب.

## ويُنسب اليه إلله أنه قال:

مضىٰ أمسك الباقي شهيداً مُعدلاً فان كُنت في الامس اقترفْت إساءةً ولا تُرجِ (١) فِعل الخير يوماً الىٰ غدِ ويسومك ان عاينتَهُ عاد نفعُهُ

واصبحْتَ في يوم عليكَ شهيدُ فيثنِّ باحسان وأنت حسميدُ لعل غداً يأتي وأنت فقيدُ اليك وماضي الأمس ليس يعودُ

#### وقال ﷺ :

تفنىٰ الّلذاذة مِمَّن نال شــهوتَهُ تبقیٰ عواقب سوءٍ فــي مــغبّـتها

مِن الحرام ويبقىٰ الإِثمُ والعارُ لا خير في لذة من بعدها النّارُ

١ - لا ترج: لا تؤجل.

## فى الفضائل والرذائل

#### وقال ﷺ:

كُنْ ابن مَن شئت وأكتسب أدباً يُعنيك محموده عن النسب ان الفتى من يقول عن النا أبى الفتى من يقول : كان أبى

## وعن مجاني الأدب: قال أمير المؤمنين ﷺ:

إن القليل من الكلام باهله حسن وإنّ كثيره ممقوت ما ذلّ ذو صمت وما من مُكثر الا يزلُّ وما يصاب صموت ان كان ينطق ناطق من فضله فالصمت دُرٌّ زانه ياقوت

## فى الحرب والشجاعة

#### قال ﷺ يوم بدر:

قد عرف الحرب العنوان انيّ سننَحنح (١) الليلُ كانّي جنيٌّ معي سلاحي ومعي مجنيً اقصى (٢) به كل عدوعني

بازل عامين حديث سنً استقبل الحرب بكل فنً وطارح يذهب كل ضعن لمثل المثل ا

#### ويُنسب اليه ﷺ انه قال:

سيكفيني المليك وحد سيف وأسمر من رماح الخط لَدن (٤) وحولي معشر كرموا وطابوا ولا يرجون من حند المنايا فدع عنك التهدد واصل نارأ

لدى الهيجاء (٣) تحسبه شهابا سددْتُ غُرابة (٥) ان لا يُعابا يُسرَجُون الغنيمة والنهابا سوال المال فيها والايابا اذا خمدت صليت لها شهابا

١ - سنحنح اليل: من لا ينام الليل.

٣ - الهيجاء: الحرب والقتال.

ه - غرابة: كناية عن سواد الشعر.

۲ - اقصى به: ابعد به .

٤ - لدن: لين.

ويُنسب اليه انه قال في الفخر:

أنا الصقر الذي حدثت عنه وقاسيت الحروب أنا ابن سبع فلم تدع السيوف لنا عدوا

عتاق (١) الطير تنجدل (٢) انـجدالا فـلمّا شِـبْتُ أفـنيت الرِّجالا ولم يـدع السـخاء لديَّ مـالا

#### ويُنسب اليه:

بسمعركة يسوماً فإني أمسيرها ومكلومة (٥) أسبّاتُها (١) ونسحورها وتَنْدَّقُ منها في الصدور صدورها

اذا اجتمعت عُليا مَعَدٌ ومَذْبَحٍ مسلَّمةٌ اكفال (٣) خيلي في الوغيٰ (٤) حرامٌ على أرماحنا طعن مُدبر

وفي قول علي ﷺ في يوم خيبر يرد علىٰ مرحب:

أنا الذي سمّتني أمي حيدره كليث غابات كريه المنظره اوفيهم بالصاع كيل السندره

١ – عتاق: البزاة . ٢ – تنجدل: تسقط على الارض .

٣- اكفال: مؤخرات. ٤ - الوغي: الحرب، القتال.

ه - مكلومة: جريحة.

٦ - لباتها: صدورها أو موضع القلادة منها.

## فى القناعة

#### وعنه ﷺ:

أفادتني القناعة كل عزّ فصيِّرها لنفسك رأس مال قال ﷺ:

صبرت عن اللذات لما تولت وما المرء الاحيث يجعل نفسه وقال ﷺ:

دع الحرص علىٰ الدنيا ولا تجمع من المال ولا تبدري افي ارض في النال الرزق مقسوم في عنه الله

اذا اضمأتك أكف الأنام فكن رجلاً رجله في الثرى

وأيُّ غنىٰ أعزٌ من القـناعة وصيِّر بعدها التقوى بضاعة

والزمت نفسي صبرها فا ستمرت فـان طـمعت تـافت والا تسـلت

> وفي العيش فلا تطمع فلا تدري لمن تجمع لك ام في غيرها تضرع وكد المرء لا ينفع غني كل من يقنع

كفتك القناعة شبعاً وريا وهامة همة في الثريّا

## .....

## في التقون

#### وعنه ﷺ:

لعصمرك مالانسان الأبدينه فقد رفع الاسلام سلمان فارس وروي عنه بين :

رضيت بما قسم الله لي كما احسن الله فيما مضى

فلا تترك التقوىٰ انكالاً علىٰ النهب وقد وضع الشرك الشريف ابا لهب

> وفوضت امري الىٰ خالقي كذلك يحسن فيما بقي

## في الدنيا

#### وعنه ﷺ:

تحرَّز من الدنيا فان فناءها فصفوتها ممزوجة بكدورة وعنه الله :

ومن يصحب الدنيا يكن مثل قابض وروى عنه ﷺ :

> انها الدنيا كظل زائل أو كطيف قد رآه نائم وعنه ﷺ:

فمَن يحمد الدنيا لعيش يسره اذا اقلبت كانت على المرء فتنة وروى عنه ﷺ:

هي حالان: شدة ورخاء والفتى الحاذق الاريب اذا ما ان ألمَّت ملمَّة بسي فإني حائز في البلاء علما بان

محل فناء لا محل بقاء وراحتها مقرونة بعناء

علىٰ الماء خانته فــروج الاصــابع

أو كضيف بات ليلا فــارتحل اوكبرق لاح فــي أفــق الامــل

فسوف لعمري عن قليل يـلومها وان ادبرت كانت كثيراً هـمومها

وسـجالان: نـعمة وبـلاء خانه الدهر لم يخنه الغراء في المُلمَّات صخرةٌ صماء ليس يـدوم النعيم والبـلواء

## فى الموت

#### وروى عنه ﷺ:

الموت لا والدأ يُبقي ولا ولدا كان النبي ولم يخلد لأمته الموت فينا سهامٌ غير خاطئة وعنه الله:

إن الذين بنوا فطال بناؤهم جرت الرياح على ديارهم وارئ الغيم وكل ما يلمي به وروى عنه ﷺ:

يا مَن بدنياهُ إشتغل المصوتُ يأتي بغتة ولحم ولم تنزلُ في غفلة

هذا السبيل الى أن لاترى أحدا لو خلد الله خلقاً قبله خلدا مَن فاته اليوم سهمٌ لم يفته غدا

واستمتعوا بالأهل والأولاد فكسانهم كسانواعملي مسيعاد يسوما يصير الي بلي ونفاد

> قد غَـرّه طُـول الأمـل والقبرُ صندوق العـمل حتى دنا منك الأجـل

### كلهة النتام

وهذا آخر ما أوردناه عن حياة الامام أمير المؤمنين الله ونرجو به أن يتقبَّله منّا بفضله وكرمه ، ومع أننا لاننكر أن الكتاب قطرة من بحر فضائله ، لكنه مع قلّته يمكن أن يكون نوراً يُستضاء به وعوناً يُستعان به على الشدائد وزاداً للمعاد .

فالذي نتوخاه من وراء هذه السطور هو الهداية لنا جميعاً ، (فالحكمة ضالة المؤمن).

وسبحان ربّك ربّ العِزة عمّا يصفون وسلامٌ عـلىٰ المُـرسلين والحمّد للهِ ربِّ العالمين.

قم المقدسة والدة السيد محمد جواد الشيرازي ١/ذي الحجة الحرام/ ١٤١٧هـ



## مصادر الكتاب

- ه القرآن الكريم
  - هج البلاغة
- منتهى الآمال
- الوصول الى مناقب آل الرسول
  - 🚓 عيون أخبار الرضا 🕮
    - ہ بحار الأنوار
      - 4 الإرشاد
    - 🐞 الخرائج والجرائح
      - پ مدينة المعاجز
      - ه إرشاد القلوب
    - 🦚 المناقب للخوارزمي
    - 🛊 سيرة أمير المؤمنين عليه
  - على من المهد الى اللحد
    - 🤹 سيرة الأئمة الأثنى عشر
      - پ غوالي اللئالي
      - ه كشف الغمة
      - الخمسة فضائل الخمسة
      - ه من لا يحضره الفقيه

- مائة منقبة
- 💠 علل الشرائع
- أصول الكافي
  - 🛊 الخصال
  - 💠 اعلام الدين
    - 🛊 التوحيد
- 💠 تحف العقول
- موسوعة الفقه: الآداب والسنن
  - 💠 الإختصاص
- 💠 شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار

# فلينسئ

| اهداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الفصل الأول: نبذة من أحوله الطَّيْثِلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الولادة المعجزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الزواج مع افضل النساءا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| واقعة الغدير والاختيار الإلهي٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| في معجزاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| في فضائله ومكارم أخلاقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| في جهادهانين المستعلق المستعلى المستعلم المستعلق المستعدد المستعلم المستعلم المستعلم المستعلى |
| في علمه الليخ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| في عبادته الطَّيْلِين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| في زهده الطَّيْلِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| في فضله التَّنِينِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| في فضائل علي التخليخ وشيعته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| في أولاده الله وعددهم واسمائهم ومختصر من أخبارهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| في و فاته و كيفية دفنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ογ  | الفصل الثاني: في كلماته الطَيْئِلِ             |
|-----|------------------------------------------------|
| ٥٩  | المدخل للروايات                                |
| 17  | في التوحيد ومعرفته وما يتعلق به                |
| ٠٠٠ | في ثواب الموحدين                               |
| ٠٧  | في التوحيد ونفي التشبيه                        |
| ٦٩  | في الأيمان والكفر                              |
| ٧٤  | في العقل والجهل                                |
| ۸٠  | في ما روى عنه التَّلْيُمَلِمْحول العلم والعالم |
|     | في تقليم العلم                                 |
| ۸٧  | في فضل العلم                                   |
| 91  | في حق العُالم وصفته وعلامته                    |
| ٩٤  | في حق المعلم ونشر العلم                        |
|     | في أقسام العلم والعمل به وعدمه                 |
| ٩٧  | في فضل القرآن وعظمته                           |
| 1   | في ما يحتاج إليه في الكتاب والسنة              |
| 1.7 | في قواعد الإسلام                               |
| ١٠٤ | في ما روي عنهالليكين في الصفات الفاضلة         |
|     | في الأدب وسوئه وما يتعلق به                    |
|     | في الشكر والرزق                                |
| 111 | في الأخلاق                                     |
| 117 | في كثر الخير وجمعه                             |
| 117 | في الزهدفي الزهد                               |
| 118 | في الصبرفي الصبر                               |

| في الحكمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| في ما روى عنهالگین حول الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| في الرجل وما يتعلق به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| في المسلم ومتعلقاتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| في الشيعة واوصافهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| في المؤمن وما يتعلق به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| في ما روى عنهالطِّين حول الحياة في الدنيا وذمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| في الغنى والفقير وفي الظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| في الأمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| في البدعفي البدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| في الشيطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ني الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| في الجبر والأمر بين الأمرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| في حول الأئمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| في حجج الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ي الغيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الفصل الثالث: في نبذة من أشعاره الكلية المسلمان الشالث: الفصل الثالث: المسلم الشالث المسلم ال |
| في الصفات الإلهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| في الحسنات والسيئات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| في الفضائل والرذائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| في الحرب والشجاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| في القناعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| في التقوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ني الدنيا    | ٦٥ | ١٦ |
|--------------|----|----|
| ني الحدث     | ٠٦ | ١٦ |
| كلمة الختام  | ٠٧ | ١٦ |
| ىصادر الكتاب | ٦٩ | ١٦ |
| لفهر س       | ٧١ | ۱۷ |

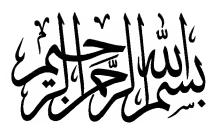